



المِعْمَّىٰ الْآعِيْمَا الْآعِيْمَا

الإعلام وسي بتجيع فطاه







الكتاب: الصحيفة الكاظميّة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر عليِّك ا

اُليف: السيّد محمّد باقر، نجل آية الله السيّد مرتضى، الموحّد الأبطحيّ ﴿. حقيق: مؤسّسة الإمام المهديّ ﴿ يقم المقدّسة.

لناشر: حبل المتين

لطبعة: الأولى ١٤٢٣ ه.ق، ١٣٨١ ه.ش

ـعدد: ٣٠٠٠ نسخة

لمطبعة اعتماد

شابك: ٦-٢-٢٧٩٢ ع٩٦٤

قوق الطبع والنشركلها محفوظة لمؤسسة الإمام المهدي للجلا





#### دليل الصحيفة الجامعة لأدعية الإمام موسى بن جعفر عليه آلاف التعيّة والنناء

| رقم الصفحة | العناوين                          |
|------------|-----------------------------------|
|            | ١ _ الإهداء                       |
| <b>v</b>   | ٢ ـ التقديم بكلمة المؤلّف         |
| ١٣         | ٣ ـ منهج التحقيق في الكتاب        |
| ١٤         | ٤ ـ شكر و تقدير و عرفان           |
| ١٧         | 0 _ الصحيفة الكاظميّة الجامعة     |
| 184        | ٦ ـ الفهارس العامّة:              |
| 101        | أ. فهرس الآيات القرآنيَّة الشريفة |
| 109        | ب ـ فهرس مفتتحات الأدعية          |
| 179        | ج ـ فهرس أسانيد الأدعية ومآخذها   |
| 19         | د ـ فهرس مصادر التحقيق            |
| 145        | ه فه بر عناب الأدعة               |

#### ١\_الإهداء

إلى مُثل الله ﷺ، وحُججه في أرضه وسمائه إلى مصابيح أنواره، ومظاهر صفاته وأسمائه إلى خزنة علمالله وعيبة وحيه، ومستودع سرّه ورضائه الى خيرَة خلقه، والمصطفين من أوليائه الى معادن حكمة الله، وحَمَلَة كتابه الى الدُعاة إلى الله، والأدلَاء على مرضاته إلى الأئمَة الدُّعاة، والقادة الهُداة، وأهل الذُّكر الَّذين سجيَتهم كثرة دُعاء الله ومناجاته إلى أبواب رحمته، وشفعاء يوم جزائه

الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه ورحمته و بركاته

إلى بضعته كريمة أهل البيت التي شرَّفت بلدة قم المقدّسة علماً بأنَّ منها يفيض العلم إلى شرق الأرض وغربها في غيبة الإمام الحجَّة المهدي ﷺ وقد قال الصادقﷺ: وإنَّ لنا حرماً وهو قم ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمَّى فــاطمة

نهدى إلى ساحة قدسهم هذا السفر الجليل، والجهد المتواضع، والبضاعة المزجاة عسى الله أن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ مَن أتى الله بقلب سليم إنّ ربّنا لغفور شكور، وهو يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير،

وهو أرحم الراحمين.

٢ - كلمة حول الدعاء

الحمد لله الَّذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره، وطريقاً من طرق الإعتراف بربوبيّته، وسبباً للمزيد من فضله ورحمته، و دليلاً على آلائه و عظمته،

نحمده حمدالشاكرين، ونصلَّى ونسلَّم على نبيَّه محمَّد سيَّد المرسلين و خيرالخلائق أجمعين، وعلى أهل بيته الطاهرين الدعاة إلى الله والادلاًء عـلميٰ مرضات الله، الَّذين لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

أمًا بعد، فمن أعظم نعم الله علينا إذنه لنا بدعائه و وعده لنا بإجابته:

قال تبارك وتعالى: ﴿أُدعوني أُستجب لكم...﴾

وقال أميرالمؤمنين لابنه الحسن الله في وصاياه:

اعلم أنَّ الَّذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قدأذن لدعائك و تكفَّل لإجابتك، وأمرك أن تسأله فعطلك...(١)

وقد كفانا في أهميّة الدعاء قوله تعالى: ﴿قُلُّ مَا يَعْبُواْبِكُمْ رَبِّي لُولًا دَعَاؤُكُمْ ﴾ كيف وعندما سئل أبوجعفر الله: أكثرة القراءة أفضل أوكثرة الدعاء؟ استشهد بهذه الآية الكريمة وقال ﷺ: الدعاء، أما تسمع لقوله تعالى:

﴿قل ما يعبؤابكم ربّى لولا دعاؤكم﴾(٢)

ويستفاد من الآية الشريفة ﴿...أدعوني أستجب لكم إنَّ الَّذين يستكبرون عن عبادتي...﴾ (٣) أنَّ الدعاء بنفسه إجابة وعبادة، بل هو مخَّ العبادة، وأفضل العبادة، وأحبّ الأعمال إلى الله تعالى، كما ورد في الروايات:

قال رسول الله ﷺ: الدعاء مخ العبادة، ولايهلك مع الدعاء أحد.(١) وقالﷺ: أفضل العبادة الدعاء، فإذا أذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة، وانّه لن يهلك مع الدعاء أحد.(١)

وقال الشين الله على الله تعالى من الدعاء.(١)

وقال علي الله: أحبّ الأعمال إلى الله سبحانه في الأرض الدعاء. (٦)

وكان سيرة الأنبياء والأولياءكثرة الدعاء والتضرّع والإبتهال و التقرّب إلى

الله تعالى به

وقد قال الباقر على في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ابراهيم لأَوَاه حليم﴾ هو الدَّعُاء. (<sup>4)</sup> وقال الصادق على: كان أمير المؤمنين على رجلاً دُغُاء (٥)

وقال أميرالمؤمنين ﷺ: خير الدعاء ما صدر عن صدر تقيّ وقلب نقيّ.<sup>(١)</sup>

ومن الواضح أنَّ أحسن الأدعية ما وصل إلينا عن المعصومين الأربعة عشر لأنّهم أعرف بالله وبأوصافه، بل هـم أبـواب الله والطـريق إلى مـعرفته، ولولا أدعيتهم و مناجاتهم مع الربّ ما عـرفنا حـقًا كـيف نـدعو ونسأل الله تـبارك وتعالى، كما ورد عن الإمام العسكرىﷺ: لولا مـحمّدﷺ والأوصياء من

اتّخذوها وسيلة للتربية و سمَّو الروح إلى درجات عالية.

والحمد لله على أن وقَقنا لتأليف وإتمام الصحائف الجامعة لأدعية أهل بيت الرسالة ﷺ العلويّة، الفاطميّة، الحسنيّة، الحسينيّة، السجّاديّة، الباقريّة، الصادقيّة، الكاظميّة، الرضويّة، الجواديّة، الهاديّة، العسكريّة، المهديّة.

ونرجوه أن يؤيّدنا لإكمال هذه الموسوعة الجليلة بالصحيفة المباركة الجامعة للأدعية القدسيّة والقرآنيّة والنبويّة من آدم إلى الخاتم ﷺ.

۱-٣ـ البحار ٣٠٢/٩٣. ٢٩٧، ٢٩٧. 3.٢ـ الكافي: ٢٦٧، ٢٦٤. ٢ـ الكافي: ٢٨٨٧. ٧ـ البحار: ٢٧٨٧٨.

#### كلمة حول الإمام الكاظم ﷺ

هو الإمام موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عيدًا سابع أثمّة أهل بيت الرسول وأوصيانه الإثني عشر، وصاحب مواريثه وهو المخصوص من بينهم بالمناجات والدعوات في قعر السجون والمطمورات.

نكتفي بذكر كلمة قيّمة من الإمام الصادق الله وشهادة نافعة من المخالف:

إنَّ موسى بن جعفر ﷺ تكلُّم يوماً بين يدي أبيه ﷺ فأحسن

فقال له: يا بنيّ الحمدلله الّذي جعلك خلفاً من الآباء، وسروراً من الأبناء، وعوضاً عن الأصدقاء.<sup>(١)</sup>

وقال ﷺ: ولدي موسى شبيه عيسى بن مريم. (٦)

وشهد ﷺ له بوفور علمه، فقال في حقّه لعيسى:

«إنّ ابني هذا لوسألته عمّا بين دفّتي المصحف لأجابك فيه بعلم. (") وقال على:

فيه علم الحكمة، والفهم، والسخاء، والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم، وفيه حسن الخلق والجوار، وهو باب من أبوابالله. (1) وقدّمه الله على بقية ولده، وحمل له من الحبّ مالا يحمله لغيره،

وسئل الله عن مدى حبّه له؟ فقال الله:

«وددت أن ليس لى ولد غيره لئلاّ يشركه في حبّي أحد. (٥)

واعترف هارون الرشيد ـ الّـذي هـو أعـدى عـدوّه ـ بـمناقبه، فـيما روى المأمون أنّه قال لبنيه: «هذا إمام الناس وحجّة الله على خلقه، وخـليفته عـلى عباده، أنا إمام الجماعة فى الظاهر والغلبة والقهر،

وإنّه ـ والله ـ لأحقّ بمقام رسول الله ﷺ منّى ومن الخلق جميعاً،

١-عيون أخبار الرضائليُّة: ١٣٦/٢ ح ٤. ٢- دائرة المعارف لمحتد فريد وجدي: ٥٩٤/٦.

٣-قرب الاسناد: ١٤٣، عنه البحار: ٢٤/٤٨ ح ٤١. ٤-عيون أخبار الرضائطي : ٢٤/١ ضمن ح ٩. عنه البحار: ١٢/٤٨ ح ١ و ١١/٤٩ ح ٩.

٥ـ الاتحاف بحبُّ الاشراف: ص ٥٤.

ووالله لونازعني في هذا الأمر لأخذت الّذي فيه عيناه، فإنّ الملك عقيم، وقال: يا بنيّ هذا وارث علم النبيّين، هذا موسى بن جعفر، إن أردت العلم الصحيح تجده عند هذاه.(١)

وقد اعترف \_أيضاً \_ بأنّه المثل الأعلى للإنابة والإيمان،

وذلك حينما أودعه في سجن الربيع، فكان يطلّ من أعلى القصر، فيرى ثوباً مطروحاً في مكان خاصّ من البيت لم يتغيّر عن موضعه، فيتعجّب من ذلك ويقول للربيع: ماذاك الثوب الذي أراه كلّ يوم في ذلك الموضع؟!

قال: يا أميرالمؤمنين، ماذاك بثوب، وإنّما هو موسى بن جعفر، له في كلّ يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه وقال: أما إنّ هذا من رهبان بني هاشم.
وقال محمد بن طلحة الشافعي: موسى بن جعفر الكاظم هو الإمام الكبير
القدر، العظيم الشأن، المجتهد الجادّ في الإجتهاد، المشهور بالعبادات،
المواظب على الطاعات، المشهود له بالكرامات، يبيت الليل ساجداً وقائماً،
ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعي
كاظماً، كان يجازي المسيء بإحسانه إليه، ويقابل الجاني بعفوه عنه،

ولكثرة عبادته كان يسمّى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بباب الحوانج الى الله الله الله الله الله تحال منها العقول، وتقضي بأنّ له عندالله تعالى قدم صدق لانزل ولانزول. (٢) وقال أحمد بن حجر الهيثمى: موسى الكاظم هو وارث أبيه علماً ومعرفةً

وكمالاً وفضلاً، ستى الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عندالله، وكان أعبد أهل زمانه، وأعلمهم وأسخاهم. (٣) وقال عبدالوهاب الشعراني: موسى الكاظم أحد الأثنة الإثني عشر، وهو

١- ينابيع المودَّة: ٣٨٣. ٢- مطالب السؤول: ١٢٠.

ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب،

كان يكنّى بالعبد الصالح لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال.(١)

وقال ابن الصبّاغ على بن محمد المالكي:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وأمّا مناقبه وكراماته الظاهرة، وفضائله وصفاته الباهرة تشهد بأنّه اقترع قبّة الشــرف وعــلاها، وســما إلى أوج المــزايــا فــبلغ أعــلاها، وذلّــلت له كواهل السيادة فامتطاها، وحكم فيغنائم المجد،فاختار صفاياها فاصطفاها ...(٢٠) وقال محمّد بن أحمد الذهبي: كان موسى من أجواد الحكماء، ومن العبّاد

> الأتقياء، وله مشهد معروف ببغداد.(٣) وقال الإمام الشافعي: قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب.(١)

وقال شيخ الحنابلة أبوعلى الخلال: «ماهمّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهّل الله تعالى لى ما أحبّ. (٥)

«ولمَا أودعه طاغية زمانه هارون الرشيد في ظلمات السجون تفرّغ للطاعة والعبادة وشكر الله تعالى على ذلك قائلاً: اللَّهُمّ إنَّى طالماكنت أسألك أن تفرُّغني لعبادتك وقد استجبت منّى، فلك الحمد على ذلك».(٦١)

وقال عليّ بن يقطين: «كنت واقفاً على رأس هارون الرشيد إذ دعا موسى بن جعفر ﷺ وهو يتلظّى عليه، فلمّا دخل حرّك شفتيه بشيء، فأقبل هارون عليه ولاطفه وبرَّه وأذن له في الرجوع، فقلت له: يابن رسول الله، جعلني الله فداك إنَّك دخلت على هارون وهو يتلظَّى عليك فلم أشكَ إلاَّ أنَّه يأمر بقتلك فسلَّمك الله منه، فما الَّذي كنت تتحرَّك به شفتيك؟ فقال: إنِّي دعوت بدعائين أحدهما خاصّ والآخر عامً، فصرف الله شرّه عنّى، فقلت: ما هما يابن رسولالله؟

١- الطبقات الكبرى: ٣٣. ٢- الفصول المهمّة: ٢١٤. ٤\_ تحفة العالم: ٢٠/٢.

٣ ـ ميزان الاعتدال: ٢٠٢/٤. ٦ وفيات الأعيان: ٢٩٣/٤.

۵\_تاریخ بغداد: ۱۲۰/۱.

فقال: أمّا الخاصّ: «اللّهمّ إِنَكَ حَفِظْتَ الفّلامَيْنِ لِصَلاحِ أَبَويهِمْا فَاحْفَظْنِي لِصَلاحِ آبَانِيِّ وأمّا العامّ: «اللّهمّ إِنَّكَ نَكُفي مِنْ كُلُّ أَحَدٍ، وَلاَيْكُفي مِنْكَ أَحَدُ فَاكْفِنِيهِ بِمَا شِئْتَ وَأَنِّى شِئْتَ، فكفانى الله شرّه..(۱)

«ولما حبس هارون الرشيد موسى بن جعفر الله جنّ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله، فجدد موسى الله طهوره، واستقبل بوجهه القبلة، وصلّى نه عزّوجلّ أربع ركعات، ثمّ دعا بهذه الدعوات، فقال:

يا سيّدي نَجِّني من حبس هارون، وخلِّصني من يده، يا مخلِّص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلِّص اللبن من بين فرث ودم، ويـا مـخلُّص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلِّص النّار من بين الحديد والحجر، ويـا مخلَّص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، خلَّصني من يدي هارون.(۱۲)

«ودعا على المسيّب قبل وفاته بثلاثة أيّام ـ وكان موكّلاً به ـ فقال له:

يا مسيّب، فقال: لبّبك يا مولاي، قال: إنّي ظاعن في هـذه الليلة إلى المدينة، مدينة جدّي رسول الله الليلة اللي عليّ ابني ما عهده إليّ أبي، وأجعله وصيّي وخليفتي و آمره بأمري. قال المسيّب: فقلت: يا مولاي كيف تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالها، والحرس معي على الأبواب؟

فقال: يا مسيّب ضعف يقينك في الله عزّوجل وفينا؟ فقلت: لا يا سيّدي، قال: فمه؟ قلت: يا سيّدي أدع الله أن يئبّني فقال: اللهم ثبّه، ثمّ قال: إنّي أدعوا الله عزّوجلّ باسمه العظيم - الذي دعا به آصف حتّى جاءً بسرير بلقيس فوضعه بين يدي سليمان قبل ارتداد طرفه إليه - حتّى يجمع بيني وبين ابني عليّ بالمدينة. قال المسيّب: فسمعته يدعو، ففقدته عن مصلاً، فلم أزل قائماً على قدمى حتّى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه ... ه.(٣)

١- المهج: ٢٩.
 ٢- أمالي الصدوق: ٤٦٠ ح. عنه البحار: ٢١٠/٩٥ ح. ٢.
 ٣- عوالم الإمام الكاظم الخيلا: ٤٥٦ ح ١.

منهج تحقيق الكتاب:

تركز عملنا في تأليف هذه الصحف المباركة بادئ الأمر بالتأكيد على ضرورة جمع معظم الأدعية المأثورة عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم ﷺ.

وبدأنا بترتيبها وتبويبها بشكل متناسق، آخذين بنظر الاعتبار وحدة الموضوع، ومراعين الغرض الّذي من أجله أنشئ الدعاء.

وبدأنا على سبيل المثال بالأدعية الخاصة بتحميد الله جلَّ جلاله والشناء عليه وتسبيحه وتقديسه، ثمّ أوردنا بعدها أدعيته الله في جوامع المطالب وخصوصها، ثمّ أدعيته الله في الأوقات والمواقيت، ثمّ في مختلف الأحوال المتنزعة كما هو واضح من الفهرس،

ولأجل رغبتنا الملحة وحرصنا العيق على إثبات متن صحيح وسلم للدعاء، فقد عارضنا الأدعية بمثيلاتها الموجودة في الكتب والأصول المعتمدة، وأثبتنا الإختلافات الضرورية والإضافات في الهامش، ورمزنا لها بـ «خ» مع ذكر المصدر، وماكان ثابتاً في بعض المصادر فقد وضعناه بين القوسين،

وقد تمّ تخريج كلّ الآيات القرآنيّة بعد ضبطها على المصحف الشريف وأشرنا أيضاً إلى النصوص القرآنية المقتبسة من القرآن الكريم .

ومن أجل تبيين بعض المفردات اللغوية الغريبة أو النصوص الصعبة فقد

ذكرنا لها معنى بسيطاً في الهامش معتمدين في ذلك على أمّهات كتب اللغة كالصحاح والقاموس والنهاية .

ولعلمنا بأنّ للفهرسة أثراً كبيراً في مساعدة الداعي والمتهجّد، والباحث والمحقّق للوصول إلى بُغيته بسهولة فقد نظّمنا عدداً من الفهارس الفئيّة مـمّا نعتقده ضروريّاً.

ومن أجل توثيق الدعاء مصدرياً ليتعرّف القارئ على المؤلّفات الناقلة للأدعية فقد ألحقنا بكلّ دعاء عدداً من التخريجات والإتّحادات المتضمّنة للكتب والمصادر، ووضعناها في آخر الصحيفة مرتبة حسب ترقيم الأدعية تحت عنوان «فهرس الأساند والاتّحادات».

فالمذكور مثلاً أمام الرقم «١٤» متعلّق بالدعاء رقم «١٤».

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الأدعية الّتي رواهاكلّ واحد عن آبائه ﷺ ذكرنا قطعة من مفتتحاتها، مشيراً إلى تمام الدعاء في موضعه ومحلّه.

#### شكر وتقدير وعرفان:

﴿ رَبِّ أُورَعَنِي أَنْأَشُكُرُ نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والذيِّ وأنأعمل صالحاً ترضاه ﴾ أسجَل شكري \_بعد حمدي لله تعالى، وشكره على توفيقه وسداده \_للإخوة المحققين في مؤسسة الإمام المهدي على الذين التعتب قلوبهم وإيّاي على ولاء العترة الطاهرة عليه والتفاني في إحياء تراثهم، وأخصّ منهم بالذي الشيخ محمّد الظريف جزاهم الله عن صاحب هذه الصحيفة المباركة وعتى خير جزاء العاملين.

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدالمر سلين محمّد وآله الطاهرين الراجي رحمة ربّه

السيد محمد باقر الموحد الأبطحي الإصفهاني

يًا مَنْ تَكَبَّرَ عَنِ الْآوْهَامِ صُورَتَهُ، يَا مَنْ تَعَالَىٰ عَنِ الصَّفَاتِ نُورُهُ، يَا مَنْ قَرْبَ عِنْدَ دُغَاءِ خَلْقِهِ، يَا مَنْ دَخَاهُ الْمُفْطَرُونَ وَلَجَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَبَدَهُ الشَّاكِرُونَ وَحَمِدَهُ الْمُخْلِصُونَ، اَسْأَلَكَ بِحَقَّ نُورِكَ الْمُضيءِ وَ بِحَقَّ وَلِيَّكَ « مُوسَى بُن جَعْفَرَ عَلَيْهِمَا الشَّلامُ »

« موسى بنِ جععرِ عليهِما السلام » نَنْكَ وَ اَتَقَاَّتُ بِهِ النَّكَ وَ اُقَدُّمُهُ نَيْنَ بَدَيَّ حَوْ النِّحِ وَ وَخُمَتِهِ

عَلَيْكَ وَ اَتَقَرَّبُ بِهِ اِلِيْكَ وَ اَقَدَّمُهُ بَيْنَ يَدَى حَوْائِجي وَ رَغْبَتِي اِلَيْكَ أَنْ تُصَلَّى على مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ ثَعَافِيْنِ بِه مِثْ اَخَافَهُ وَ اَخَذَرُهُ عَلىٰ عَيْنِي وَ جَسَدي وَ جَميعِ جَوْارِحِ بَدَنِي مِنْ جَميعِ الْأَسْفَامِ وَالْآخِراضِ وَالْآخْراضِ وَالْعِلَلُ وَالْآوْجَاعِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بِقُدْرَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرُّاحِمِينَ، وَأَنْ تَفْعَلُ بِي كَذَا وَكَذَا الْأَ

١- للتوسّل به علي في الساعة السابعة من صلاة الظهر إلى اربع ركمات قبل المصر.

«I»

أدعيته على المسيحة، ومناجاته والصلاة على النبيّ وآله الم

### ١ - أدعيته الله على تحميد الله على

# ALANIANIANIAN

بتحميد الله ﷺ ضمن كتابه إلى فتح

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِمِ، الْحَمْدُ للهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ الْحَمْدَ، وَ فَاطِرِهِمْ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ رُبُوبِيَّتِهِ، الذَّالِّ عَلَىٰ وُجُودِم بِخَلْقِه، وَ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَىٰ اَزَلِهِ، وَ بِاَشْبَاهِهِمْ عَلَىٰ اَنْ لا شَبَة لَهُ...

# 

بتحميدالله ﷺ في أوّل كتابه إلى عليّ بن سويد

بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، الْحَمْدُ اللهِ الْعَلَىّ الْعَظَيْمِ الَّذِي بِعَظَمَتِهِ وَ
نُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ بِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ
وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَعَىٰ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْآرْضِ الَّهِهِ
الْوَسَهِلَةُ بِالْآعْمَالِ الْمُخْتَلِقَةِ وَ الْآذَيَانِ الْمُتَضَادَّةِ، فَمُصبِبٌ وَ مُخْطِئٌ وَ
ضَالٌ وَ مُهْتَدٍ، وَ سَمبِعٌ وَ اَصَمَّ، وَ بَصِيرٌ وَ اَعْمَىٰ حَيْرَانٌ
وَ الْحَمْدُ اللهِ الذِي عَرَفَ وَ وَصَفَ دينَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ

# 

الْحَمْدُ للهِ الَّذي بنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ



# \*1\*\*II\*\*IX\*IX\*

في التحميد لله الله عند تقديم الطست إليه

الْحَمْدُ للهِ الَّذي جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا

٢ - أدعيته الحِلِيِّ في تسبيح الله ﷺ والتوسّل والثناء بذكر أسمائه

### <u>پُنْ الْمَالِيُّ الْمُعَالِيُّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَال</u> في التسبيح لله الخيار التاسع من الشهر

في التسبيح لله ﷺ في اليوم التاسع من الشهر

سُبْخانَ مَنْ مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، سَبْخانَ مَنْ لا يَغْشَى الْاَمَدُ نُورَهُ سُبْخانَ مَنْ اَشْرَقَ كُلُّ ظُلْمَةِ بِضَوْئِهِ

سُبْخانَ مَنْ يَدبِنُ لِدبِنِهِ كُلُّ دَيِّنٍ، وَلا يُذانُ لِغَيْرِ دبِنِهِ دَيِّنٌ سُبْخانَ مَنْ قَدَّرَكُلَّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهِ، سُبْخانَ مَنْ لَيْسَ لِخَالِقِيَّتِهِ حَدٌّ وَلا لِقَادِرِيَّتِهِ نَفَادٌ، سُبْخانَ اللهِ الْعَظيم وَبحَمْدِهِ.

## 

في التوسّل بذكر أسماء الله ﷺ وفيه الإسم الأعظم

أَسْأَلُكَ بِلا اِلْهَ اِلَّا أَنْتَ، أَسْأَلُكَ بِلا اِلْهَ اِلَّا أَنْتَ، أَسْأَلُكَ بِلا اِلْهَ اللَّ أَنْتَ





آشالُكَ يَا لَا إِلٰهَ اِلَّا آنْتَ، آشالُكَ يَا لَا إِلٰهَ اللَّا أَنْتَ، آشالُكَ يَا لَا إِلٰهَ اللَّا أَنْتَ وَٱشْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الْعَزيزِ الْمَتينِ ـ اللهَا...

### 

## في ثناء الله ﷺ بذكر أسمائه و صفاته

بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَثْنَى عَلَيْكَ وَمَا عَسَىٰ اَنْ يَبَلُغَ مِنْ ثَنَاثَيَ عَلَيْكَ، وَأُمَجِّدُكَ <sup>(١)</sup> مَعَ قِلَّةٍ عَمَلَىٰ وَقِصَر ثَنَائِي، وَآنْتَ الْخَالِقُ وَآنَا الْمَخْلُوقُ، وَآنْتَ الرَّازِقُ وَآنَا الْمَرْزُوقُ وَآنْتَ الرَّبُّ وَآنَا الْمَرْبُوبُ ( وَآنَا الضَّعيفُ وَآنْتَ الْقَوِيُّ)(' أَ) وَآنَـا الشائِلُ وَأَنْتَ الْغَنِيئُ

لَا يَزُولُ مُلْكُكَ، وَلَا يَبِيدُ عِزُّكَ، وَلَا تَمُوتُ، وَآنَا خَلْقٌ آمُوتُ وَازُولُ وَافْنِيٰ، وَآ نْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا يُطْعَمُ، وَالْفَرْدُ الْوَاحِدُ بِغَيْرِ شَبِيهٍ وَالذَّائِمُ (٢) بِلا مُدَّةٍ، وَالْبَاقِي إِلَىٰ غَيْرِ غَايَةٍ، وَالْمُتَوَحِّدُ بِالْقُدْرَةِ وَالْغَالِبُ عَلَى الْأُمُورِ بِلا زَوْالٍ وَلا فَنَاءٍ، تُعْطَى مَنْ تَشَاءُ كَمَا تَشَاءُ ٱلْمَعْبُودُ بِالْعُبُودِيَّةِ، ٱلْمَحْمُودُ بِالنِّعَم، ٱلْمَرْهُوبُ بِالنَّقَم، حَيٌّ لَا يَمُوتُ صَمَدٌ لَا يُطْعَمُ، قَيُومٌ لَا يَنَامُ، جَبَّارٌ لَا يَظَلِمُ، مُحْتَجِبٌ لا يُرى، سَميعٌ لا يَشُكُّ، بَصِيرٌ لا يَـرْثابُ، غَـنيٌّ لا يَـحْثاجُ، غالِمٌ

اِبْتَدَأْتَ الْمَجْدَ بِالْعِزِّ، وَتَعَطَّفْتَ الْفَحْرَ بِالْكِبْرِيَاءِ، وَتَجَلَّلْتَ الْبَهَاءَ

لايجهل، خبيرٌ لا يَذْهَلُ



١ في المهج و البحار: مَجْدِكَ.
 وَأَنَا الصَّعِفُ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقُونُ. ٢ \_ بدل مابين القوسين فِي المهج و السحار: وَأَنَّتَ الْـ عَوِيُّ ٣\_في المهج و البحار: ٱلْقَائِمُ.

بِالْمَهَابَةِ، وَالْجَمَالَ بِالنُّورِ، وَاسْتَشْعَرْتَ الْمَعَلَمَةَ بِالسُّلْطَانِ الشَّامِخِ وَالْمَوْ الْفَاخِرِ وَالْكَرَمِ الْفَاخِرِ وَالْكَرَمِ الْفَاخِرِ وَالنَّرَفِ الْقَاهِرِ، وَالْكَرَمِ الْفَاخِرِ وَالنَّوْرِ الشَّاطِعِ، وَالْأَلْمَ وَالنَّعَمِ وَالنَّعَمِ الشَّابِغَةِ " وَالْإَسْمَاءِ الْخُسْنَى، وَالنَّعَمِ الشَّابِغَةِ " وَالْمِثَةِ الْوَاسِعَةِ الْمَالِمَةِ الْمُعْمَدِ الْوَاسِعَةِ الْمِلْمِةِ الْمُعْتَقِدَةِ وَالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ الْمُعْتَقِدَةِ وَالْمُعْمَةِ الْوَاسِعَةِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِدَةِ وَالْمُعْمَةِ الْوَاسِعَةِ الْمُعْتَقِيمِ اللَّهِ الْمُعْتَقِدَةِ وَالْمُعْتَقِدَةُ وَالْمُعْتَقِيمِ اللَّهِ الْمُعْتَقِيمِ اللَّهُ الْمُعْتَقِيمِ اللَّهُ الْمُعْتَقِيمِ اللَّهِ الْمُعْتَقِيمِ اللَّهِ الْمُعْتَقِيمِ اللْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ اللْمُعْتَقِيمِ اللْمُعْتَقِيمِ اللْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْتَقِيمِ اللللْمُعِلَى الطَّامِقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ اللْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ اللَّمِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمِنْتِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمِنْتِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمِنْتِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعِلَّى الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْتَقِيمِ الْمُعْتِقِيمِ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ الْمُعْلِمِيمِ ا

كُنْتَ اِذْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، فَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى الْمَاءِ، اِذْ لا اَرْضٌ مَدْحِيَّةٌ وَلا سَمَاءٌ مَبْنِيَّةٌ، وَلا شَمْسٌ تُضىءُ، وَلا قَمَرٌ يَجْرى، وَلا نَجْمٌ يَسْرى وَلا كَوْكَبٌ دُرِيٍّ، وَلا سَحابَةٌ مُنْشَاقٌ، وَلا دُنْياً مَعْلُومَةٌ، وَلا الحِرةٌ مَفْهُومَةٌ، وَتَبْقَىٰ وَحْدَكَ وَحْدَكَ، كَمَا كُنْتَ وَحْدَكَ، عَلِمْتَ مَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يَكُونَ، وَحَفِظْتَ مَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يَكُونَ، لا مُنْتَهِىٰ لِيعْمَتِكَ

نَفَذَ عِلْمُكَ فَهِمَا تُربِدُ وَمَا تَشَاءُ، وَسُلْطَانُكَ فَهِمَا تُربِدُ وَفَهِمَا تَشَاءُ مِنْ تَبْدبِلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَمَا ذَرَأْتَ (' ') فَهِمِنَّ وَخَلَقْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ شَيْءٍ، وَاَنْتَ تَقُولُ لَهُ:كُنْ فَيَكُونُ

لَا إِلَّهَ اللَّهُ الله الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اللهُ الله اللهُ اللهُ بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عِـزُّكَ عَزيزٌ، وَجَـارُكَ مَنبِعٌ وَامْرُكَ غَالِبٌ، وَآنْتَ مَلِكٌ قَاهِرٌ عَزِيزٌ فَاخِرٌ

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَوْتَ فِـى الْـمَلَـكُوتِ، وَاسْتَتَوْتَ بِـالْجَبَرُوتِ وَخارَتْ اَبْصَارُ مَلائِكَتِكَ الْـمُقَرَّبِينَ، وَذَهَـلَتْ عُـقُولُهُمْ فـي فِكْـرِ

١ ــ: العالي. ٢ ــ النعم الظاهرة. ٣ ــ: التَّامة، والواسعة. ٤ ــ: خلقت.

عَظَمَتِكَ لا إلهَ إلَّا أَنْتَ

تَرىٰ مِنْ بُعْدِ ارْتِفَاعِكَ وَعُلُوِّ مَكَانِكَ مَا تَحْتَ الشَّرَىٰ وَمُنْتَهَى الْأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ، مِنْ عِلْمِ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، وَالظُّلُمَاتِ وَالْهَوَىٰ وَتَرَىٰ بَثَ الظُّلُمَاتِ وَالْهَوَىٰ وَتَرَىٰ قِوْامَ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا

وَتَسْمَعُ خَفَفَانَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَتَعْلَمُ تَقَلَّبَ التَّيْتَارِ فِي الْمَاءِ تُعْطِى الشَّائِلَ، وَتَنْصُرُ الْمَظْلُومَ، وَتُجبِبُ الْمُضْطَرَ، وَتُوْمِنُ الْخَائِفَ، وَتَهْدِي السَّبِلَ، وَتَجْبُرُ الْكَسِيرَ، وَتُغْنِي الْفَقِيرَ

قَضَاؤُكَ فَصْلٌ، وَخُكُمُكَ عَدْلٌ، وَاَمْرُكَ جَرْمٌ، وَوَعْدُكَ صِدْقٌ وَمَشِيئتُكَ عَزِيزَةٌ، وقَوْلُكَ حَقٌ، وَكَلامُكَ نُورٌ، وَطاعَتُكَ نَجَاةٌ يَمَ مِنْ اللّهِ مِنْ الْعَلْمِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَيْسَ لَكَ فِى الْخَلْقِ شَرِيكٌ، وَلَوْكَانَ لَكَ شَـرِيكٌ لَـتَشَابَهَ عَـلَيْنَا وَلَذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ، وَلَعَلا عُلُواً كَبِيراً

جَلَّ قَدْرُكَ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشُّرَكَاءِ، وَتَعَالَيْتَ عَنْ مُخَالَطَةِ الْخُلَطَاءِ وَتَقَدَّشتَ عَنْ مُلامَسَةِ النِّسَاءِ، فَلا وَلَدَ لَكَ وَلا والِدَ

كَذْلِكَ وَصَفْتَ نَفْسَكَ فِي كِتَابِكَ الْمَكْنُونِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ الْبُرْهَانِ الْمُضَيءِ، الذّي آنْزَلْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ، نَبِيَّ الرَّحْمَةِ الْقُرَشِيِّ الزِّكِيِّ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الأَبْطَحِيِّ الْمُضَرِيِّ الْهَاشِمِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَسَلَّمَ، وَرَحَّمَ، وَكَرَّمَ

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحبِم ﴿قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌۥ اَللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، فَلا إِلٰهَ اِلْاَ اَنْتَ ذَلَّ كُلُّ عَزِيزٍ لِعِزَّتِكَ، وَصَغُرَتْ كُلُّ عَظَمَةٍ لِعَظَمَتِكَ، لا يَفْرَعُكَ لَيُلُ ذَامِسٌ، وَلا جَبَلٌ باذِخْ (1) وَلا عُلُوَّ شامِخْ وَلا جَبَلٌ باذِخْ (1) وَلا عُلُوَّ شامِخْ وَلا سَمَاءٌ ذَاتُ اَبْزاجِ، وَلا بِخارٌ ذَاتُ آمْواجٍ، وَلا حُجُبٌ ذَاتُ اَرْتَاجِ وَلا سَمْلٌ ذَاتُ اَدْعَاجٍ، وَلا سَهْلٌ وَلا مَدَرٌ، وَلا عَدَرٌ، وَلا يَسْتَتِرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَشْتَرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَشْتَرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَشْتَرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَشْتَرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَعْرُبُونَ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُونَ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَصْعُرُ وَلا يَحْرُبُونُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَحْرُبُونُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَحْرُبُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلَا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلا يَعْرُبُونُ وَلَا يَعْرُونُ وَلا يَعْرَبُونُ وَالْعَاجِهُ وَالْعُونُ وَلَا يَعْرُبُونُ وَلَا يَعْرُبُونُ وَالْعِنْ وَلا يَعْرُبُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ والْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ

السَّرُ عِنْدَكَ عَلانِيَةٌ، وَالْغَيْبُ عِنْدَكَ شَهادَةٌ، تَعْلَمُ وَهْمَ الْقُلُوبِ
وَرَجْمَ الْقُلُوبِ، وَرَجْعَ الْأَلْسُنِ، وَخَائِنَةَ الْآعُيْنِ، وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ
وَاَنْتَ رَجْاؤُنَا عِنْدَكُلِّ شِدَّةٍ، وَغِيَائُنَا عِنْدَكُلِّ مَحَلًّ، وَسَنَمُنَا فَي
وَاَنْتَ رَجْاؤُنَا عِنْدَكُلِّ شِدَّةٍ، وَغِيَائُنَا عِنْدَكُلِّ مَحَلًّ، وَسَنَمُنَا في
كُلِّ كَرْبِهَةٍ، وَنَاصِرُنَا عِنْدَكُلِّ ظُلْمٍ (٢٠)، وقُوَّتُنَا في كُلِّ صَعْفٍ، وَبَلاغُنا في
كُلِّ عَجْزٍ، كَمْ مِنْ كَرْبِهَةٍ وَشِيَّةً وَضَعْفَتْ فِيهَا الشَّفِيقُ، اَنْوَلَتُهَا بِكَ لِمَا رَبِّ، وَلَمْ
اَسْلَمَنَا فِيهَا الرَّفِيقُ، وَخَذَلَنَا فِيهَا الشَّفِيقُ، اَنْوَلَتُهَا بِكَ لِمَا رَبِّ، وَلَمْ
نَرْجُ غَيْرَكَ، فَفَرَجْتَهَا وَخَفَفْتَ ثِقْلَهَا وَكَشَفْتَ غَمْرَتَهَا، وَكَفَيْتَنَا إِيَاهَا
عَمَّنْ سِواكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ

آفْلَحَ سَائِلُكَ وَآثْبَحَ طَالِئِكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَرَبِحَ مُـنَّاجِرُكَ، وَجَـلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ آمْرُكَ، وَلَا اِلْهَ غَيْرُكَ آمَاؤُكَ، وَغَلَبَ آمْرُكَ، وَلَا اِلْهَ غَيْرُكَ آمَازُكَ يَا رَبِّ بِأَصْمَائِكَ الْمُتَعَالِيْاتِ، الْمُكَرَّمَةِ الْمُطَهَّرَةِ، الْمُقَلَّسَةِ الْمُترِبْرَةِ، وَبِالسَّمِكُ الْمُعَلِّمِ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ مُـوسىٰ عَـلَيُهِ السَّلَامُ حَـبِنَ

١\_: عال. ٢ \_ظالم، خ.

قُلْتَ: اِنِّي أَنَا اللهُ فِي الدَّهْرِ الْبَاقِي، وَبعِلْمِكَ الْفَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْق وَباسْمِكَ الَّذي هُوَ مَكْتُوبٌ حَوْلَ كُرْسِيِّكَ، وَبِكَلِمْاتِكَ التَّامَّاتِ يْا اَعَزَّ مَذْكُورٍ، وَاَقْدَمَهُ فِي الْعِزِّ، وَاَدْوَمَهُ فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ (١) يًا رَحيماً بِكُلِّ مُشتَرْحِم، وَيَا رَؤُوفاً بِكُلِّ مِشكين، وَيَا ٱقْـرَبَ مَـنْ دُعِيَ، وَاَسْرَعَهُ اِلْجَابَةً، وَيا مُفَرِّجاً عَنْ كُلِّ مَلْهُوفٍ، وَيِـا خَيْرَ مَـنْ طُلِبَ مِنْهُ الْخَيْرُ، وَأَسْرَعَهُ اِعْطَاءً وَنَجَاحاً، وَأَحْسَنَهُ عَطْفاً وَتَفَضَّلاً يًا مَنْ لِحَافَتِ الْمَلاٰئِكَةُ مِنْ نُورِهِ الْـمُتَوَقِّدِ (فَـهُمْ) حَـوْلَ كُـرْسِيِّهِ وَعَرْشِهِ صَافُّونَ مُسَبِّحُونَ طائِفُونَ خَاضِعُونَ مُذْعِنُونَ (لِنُورِ جَلالِهِ) يًا مَنْ يُشْتَكَىٰ إِلَيْهِ مِنْهُ وَيُرْغَبُ مِنْهُ إِلَيْهِ، مَخَافَةَ عَذَابِهِ في سَهَرِ اللَّيٰالي يْا فَغْالَ الْخَيْرِ وَلَا يَزَالُ الْخَيْرُ فِعَالُهُ، يَا صَالِحَ خَلْقِهِ يَـوْمَ يَـبْعَثُ خَلْقَهُ وَعِبْادَهُ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ قِيْامٌ يَنْظُرُونَ، يَا مَنْ إِذَا هَمَّ بشَيْءٍ أَمْضَاهُ، يَا مَنْ قَوْلُهُ فِعَالُهُ، يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ، يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْخُلْدِ وَالْبَقَاءِ، وَكَتَبَ عَلَىٰ جَميع

مَّا يَشَاءُ غَيْرُهُ، يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْخُلْدِ وَالْبَقَاءِ، وَكَتَبَ عَلَىٰ جَميعِ خَلْقِهِ الْمَوْتَ وَالْفَنَاءَ، يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْخَامِ مَا يَشَاءُ [كَيْفَ يَشَاءُ] يَا مَنْ اَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَإَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، لا شَربِكَ لَكَ

فِى الْمُلْكِ، وَلَا وَلِيَّ لَكَ مِنَ الذَّلُ تَعَرَّرْتَ بِالْجَبَرُوتِ، وَتَقَدَّسْتَ بِالْمَلَكُوتِ، وَاَنْتَ حَيٌّ لا تَمُوتُ وَاَنْتَ عَزِيرٌ ذُو انْتِقَامٍ، قَيُّومٌ لا تَنَامُ، قَاهِرٌ لا تُمْلَبُ وَلا تُرامُ، ذُو

الْبَأْسِ الَّذي لا يُسْتَضامُ

اَنْتَ مَالِكُ الْمُلْكِ، وَمُجْرِى الْفُلْكِ، تُعْطَى مِنْ سَعَةٍ وَتَمْنَعُ مِنْ قُدْرَةٍ (١) وَ﴿ وَكُونُو مَنْ تَشَاءُ وَلَعُونُ مَنْ تَشَاءُ وَلَعُونُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْرَبُ مَنْ تَشَاءُ وَلَعُونُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْرِبُهُ لَلْكِلَ مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ بَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُعْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَتُعْرِجُ اللَّهُ الْمُلْكَ مِنْ الْمُعْتِ وَتُعْرِجُ الْمُلْكَ مِنْ الْمُعْلِقِ وَتُولِيمُ اللَّهُ الْمَلِيقُ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُعْلِقِ وَتُعْرِجُ اللَّهُ الْمُلْتُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَلَعُونُ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ اللَّيْلِ وَتُعْرِجُ اللَّهُ الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُعْلَى وَلَعْرِقُ الْمُلْكَ مِنْ الْمُولِ وَلُولُومُ اللَّيْلِ وَلُومُ اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ الْمُولُومُ اللَّهُ الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُولُومُ اللَّيْلِ وَلَعْمِ اللَّيْلِ وَلَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُلْكُومُ الْمُؤْمِ الْمُلْكُومُ اللَّيْلِ وَلَعْمِ اللَّيْلِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْكِالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِثْلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

آشَالُكَ آنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مَوْلانا وَسَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ حَبِيكِ الْخالِصِ، وَصَفِيِّكَ الْمُسْتَخَصِّ الَّذِى اسْتَخْصَصْتَهُ بِالْجِبَاءِ وَالتَّفْوِيضِ وَاثْتَمَنْتَهُ عَلَىٰ وَحْيِكَ وَمَكْنُونِ سِرِّكَ وَخَفِيِّ عِلْمِكَ وَفَضَّلْتَهُ عَلَىٰ مَنْ خَلَقْتَ، وَقَرَّبْتُهُ إِلَيْكَ، وَاحْتَرْتَهُ مِنْ بَرِيِّتِكَ، اَلْبَشْهِرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ الْمُنْهِرِ الَّذِي آيَدْتَهُ بِسُلْطانِكَ، وَاسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ

وَعَلَىٰ آخِيهِ وَوَصِيَّهِ، وَصِهْرِهِ وَوَارِثِهِ، وَالْخَلْهِفَةِ لَكَ مِنْ بَعْدِهِ فَي خَلْقِكَ وَأَرْضِكَ ، أَمْبِرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ، وَعَلَى ابْـنَتِهِ الْكَريمَةِ الْفَاضِلَةِ، الطَّاهِرَةِ، الزَّاهِرَةِ الرَّهْزاءِ الْفَرَّاءِ فَاطِمَةَ

وَعَلَىٰ وَلَدَيْهِمَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، سَيِّدَيْ شَبَابِ آهْـلِ الْجَنَّةِ الْفَاضِلَيْنِ الرَّاجِحَيْنِ، الزَّكِيَّيْنِ التَّقِيَّيْنِ، الشَّههِدَيْنِ الْخَيِّرَيْنِ

وَعلىٰ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْنَابِدِبِنَ وَسَيِّدِهِمْ ذِى الثَّفَاتِ وَعَلیٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ الْباقِرِ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ، وَمُوسَى

١ ـ بقدرة، خ. ٢ ـ آل عمران: ٢٦، ٢٧.

ابْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْادِ وَعَلِيٍّ بْن مُحَمَّدِ الْهَادى، وَالْحَسَن بْن عَلِيَّ الْمُسْكَريِّيْن

وَالْمُنْتَظِرِ لِآمَرِكَ، وَ الْقَائِمِ فِي اَرْضِكَ بِمَا يُرْضِكَ، وَالْحُجَّةِ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَالْمُنْتَظِرِ لِآمَرِكَ، وَ الْقَائِمِ فِي الْرَضِيَّ بْنِ الْمَهْدِيَّيْنَ، الرَّشْهِدِ الْمُرْشِدِ بْنِ الْمُرْشِدِينَ اللَّيْ صِرَاطٍ مُسْتَقَهِم، صَلاةً ثَامَّة، عَامَّةً دَائِمَةً نَامِيَّةً شَامِلَةً مُتَوَاصِلَةً، وَانْ تَنْفِرَ لَنَا وَتُوْحَمَنَا، وَتُفْرَجَ عَنَاكَرَبَنَا

وَهَمَّنَا وَغَمَّنَا اَللَّهُمَّ إِنِّي اَشَالُكَ وَلا اَسْآلُ غَيْرَكَ، وَاَرْغَبُ اِلَيْكَ وَلا اَرْغَبُ اِليْ

سِوْاكَ، وَاسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَسْائِلِكَ، وَآحَبِّهَا الِّنِكَ، وَآدْعُوكَ وَٱتَضَرَّعُ الِّنِكَ وَآتَوَسُّلُ الِّنِكَ بِآحَبُ أَسْمَائِكَ الِنِكَ، وَآخْظَاهَا عِنْدَكَ، وَكُلُّهَا حَظِيٌّ عِنْدَكَ؛ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَاَنْ تَوْزُقَنِي الشُّكْرَ عِنْدَ النَّعْمَاءِ وَالصَّبْرَ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَاَنْ تُعْطِينِي خَيْرَ السَّفَرِ وَالْحَصَرِ وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَخَيْرَ مَا سَبَقَ فِي أُمَّ الْكِثَابِ، وَخَيْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اَللَّهُمَّ ارْرُقْنَى حُسْنَ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ، يَا رَبَ الْعَالَمِينَ، وَارْزُقْنَى خُشُوعَ الْخَاشِعِينَ، وَعَمَلَ الصَّالِحِينَ، وَصَعْرَ الصَّابِرِينَ، وَاَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَسَعَادَةَ الْمُتَّقِينَ، وَقَبُولَ الْفَائِزِينَ، وَحُسْنَ عِبَادَةِ الْعَالِدِينَ، وَتَـوْبَةَ التَّائِينِ، وَالْجَابَةَ الْمُخْلِصِينَ، وَيَقَيِنَ الصَّدَيِقِينَ، وَالْمِيشنى مَحَبَّتَكَ وَالْجِشنى الْخَشْيَة لَكَ، وَاتَّبَاعَ آهْرِكَ وَطَاعَتَكَ، وَنَجْني مِنْ سَخَطِكَ وَالْجِعْلُ لَى الْهُ كُلُ خَيْر سَبِيلًا، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا وَالْمَعِلْ لَى الْمُنْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا تَجْعَلْ لِلشَيْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا وَالْمَانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا الْمُنْطانِ عَلَى سَبِيلًا وَلا اللَّهُ عَلَى اللْمُنْطانِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْمُنْطانِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلْمَ لَا اللَّهُ عَلْمَ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللْمُنْطانِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلْمُ لَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ لَا اللْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعَانِ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْفِل

لِلسُّلْطَانِ، وَاكْفِنَى شَرَّهُمْا (وَشَرَّ ذٰلِكَ كُلِّهٖ وَعَلاَئِيَتَهُ وَسِرَّهُ)<sup>(۱)</sup> اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِى الْاسْتِعْدَادَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَاكْتِسَابَ الْخَيْرِ قَبْلَ الْ**لَمُوْتِ** حَتَّى تَجْعَلَ ذٰلِكَ عُدَّةً لى فى اخِرَتى، وَأَنْسَأَ لى فى وَحْشَتى

يَّا وَلِيَّ يِغْمَتَى، اِغْنِوْ لَى خَطَبِقَتِى، وَتَجْاوَزْ عَنْ زَلِّتَى، وَآقِلْنَى عَثْرَتَى، وَأَقْرِفْ لَى عَثْرَتَى، وَأَقْرِفْ لَى عَثْرَتَى، وَأَقْرِفْ لَى عَثْرَتَى، وَأَقْرِفْ لِي الْجَلِيَكَ حَرَّ غُلَّتَى، وَأَقْضِ لَى خَاجَتَى، وَسُدَّ بِغِنْكَ فَاقْتَى، وَاَعِنَى فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَأَحْسِنْ مَعُونَتَى، وَارْحَمْ فِي الدُّنْيَا عُرْبَتِى، وَعِنْدَ الْمَوْتِ صَرْعَتَى، وَفِي الْقَبْرِ وَحْشَتَى، وَبَيْنَ اَطْبَاقِ الظَّرَىٰ وَحْدَتَى، وَلَقَنِّى عِنْدَ الْمُسَاءَلَةِ حُجَّتى وَاسْتُرْ عَوْرَتَى، وَلا تُوْاخِذْنَى عَلَىٰ زَلَّتَى، وَطَيِّبْ لَى مَضْجَعى وَهَنَّنَى مَعِيشَتى

يَا صَاحِبِيَ الشَّفَيقَ، وَيَا سَيِّدِيَ الرَّفْيقَ، وَيَا مُونِسِي فَي كُلِّ طَرِيقٍ وَيَا مُخْرِجِي مِنْ حِلْقِ الْمَضْبِقِ، وَيَا غِناتَ الْمُسْتَغَبْضِنَ، وَيَا مُفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْرُوبِينَ، وَيَا حَبِبَ التَّائِبِينَ، وَيَا قُرَّةً عَيْنِ الْغَابِدِينَ، وَيَا ناصِرَ آوْلِيَائِهِ الْمُتَّقَبِنَ، وَ يَا مُونِسَ آحِبًائِهِ الْمُسْتَوْحِشْبِنَ، وَيَا مَالِكَ يَوْم الدّبِنِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا إِلَهُ الْأَوْلِينَ وَالْأَخِرِينَ

يُورِ مَنْهِ بِنِ فَيْ وَبِنِكُ وَثِقْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَالَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ بِكَ اعْتَصَمْتُ، وَبِكَ وَثِقْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَالَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ انْتَصَرْتُ، وَبِكَ احْتَجَرْتُ، وَالَيْكَ هَرَبْتُ

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ، وَآعْطِنِي الْخَيْرَ فيهمَنْ آعْطَيْتَ، وَاهْدِنِي

١ ـ بدل ما بين القوسين في البحار: وسِرَّ ذٰلِكَ كُلُّه وَعَلاْنِيَتَهُ.

فَهِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَاكْفِنِي فِيمَنْ كَفَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضَى وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، لَا مَانِعَ لِـمَا اَعْـطَيْتَ، وَ لامُضِلِّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُذِلَّ لِمَنْ وَالَيْتَ، وَلا نَاصِرَ لِمَنْ عَادَيْتَ

وَلا مَلْجَا وَلا مُلْتَجَا مِنْكَ اِلاَ اِلَـٰيْكَ، فَوَضْتُ آَسْرِي اِلَـٰيْكَ، ارْزُقْـنِى الْغَنيمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ وزْرِ

يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ، وَ يَا مُحْيِيَ كُلِّ نَفْسِ بَعْدَ الْـمَوْتِ، لِــا مَـنْ لاَيَخَافُ الْفَوْتَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَاجْلِبْ لِـِيَ الرِّزْقَ جَلْبًا، فَانِّـى لا اَسْتَطیــهُ لَهُ طَلَبًا، وَلا تَضْرِبْ بالطَّلَب وَجْهی، وَلا تَحْرمُنی رِزْقی

لا اسطيع له طلب، ولا تصرِب بِالطلبِ وجهى، ولا تحرِمني رِره وَلا تَحْبِشْ عَنَّى اِلجَابَتَى، وَلا تُوقِفْ مَشْاَلَتَى، وَلا تُطِلْ حَيْرَتَى

وَشَفَعْ وِلاَيْتَى وَوَسِيلَتَى بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَصَفَيًكَ وَخَاصَّتِكَ وَخَالِصَتِكَ الْبَشْهِرِ النَّذْهِرِ الْمُنْذِرِ، الطَّيِّبِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ وَأَخِيهِ آمير الْمُؤْمِنِينَ وَقَائِدِ الْمُؤْمِنِينَ الِىٰ جَنَّاتِ النَّميم، وبـفاطِـمَة

الكَرپِمَةِ الزَّهْزاءِ الطَّاهِرَةِ الْغْزاءِ وَالْآثِـمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الطَّاهِرپِنَ الاَّخْيَار، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ

وَارْزُقْنَى رِزْقاً وْاسِعاً، وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فَقَدْ قَدَّمْتُ وَسِيلَتَى بِهِمْ اِلَيْكَ، وَتَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَيْكَ، يَا بَرُّ يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ، يَا اللّهُ يَا اللهُ يَاذَا الْمَعْارِج، فَإِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بَغَيْر حِسَاب

ذَا المُغَارِجِ، فَإِنْكُ تَرْزُق مَنْ تَشَاءً بِغَيْرِ حِسَابٍ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ، وَارْحَمْنَا وَٱعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ، وَالْحَيْمُ لَنَا

بِخَيْرٍ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدبِرٌ، أُمِينَ أُمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. .

#### ٣ - أدعيته طليُّة في المناجاة الله على والتوسُّل بالصلاة على النبيُّ وآله طليُّكِيُّا

#### 

في المناجاة، المستى بـ«دعاء الإعتقاد» (١)

اِلْهِي اِنَّ ذُنُوبِي وَكَثْرَتَهَا قَدْ غَبَّرَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ، وَحَجَبَتْني عَنِ اسْتِيهْالِ رَحْمَتِكَ، وَبِاعَدَتْني عَنِ اسْتِنْجَازِ مَعْفِرَتِكَ

وَلَوْلاَ تَعَلَّقِي بِالْائِك، وَتَمَشُّكي بِالرَّجْاءِ لِمَا وَعَدْتَ اَصْفَالي مِـنَ الْمُسْرِفينَ، وَاَشْبَاهِي مِنَ الْخَاطِئِينَ بَقَوْلِكَ:

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّاللهُ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١)

وَحَدَّرْتَ الْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ، فَقُلْتَ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُونَ﴾ (\*) ثُمَّ نَدَبَتنَا برَحْمَتِكَ الِى دُعائِكَ، فَقُلْتَ:

﴿اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبْادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذاخِرِينَ﴾ (\*) اِلهي لَقَدْكَانَ ذُلُّ الأَيْاسِ عَلَيَّ مُشْتَمِلاً، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ بِي مُلْتَحِفاً

اِلْهِي قَدْ وَعَلْمَتَ الْمُحْسِنَ ظَنَّهُ بِكَ ثَوْاباً، وَاَوْعَدْتَ الْمُسَيَّءَ ظَنَّهُ بِكَ عِقْاباً، اَللَّهُمَّ وَقَدْ اَسْبَلَ دَمْعي حُسْنُ ظَنَي بِكَ في عِثْقِ رَقَبْتي مِنَ النَّارِ، وَتَغَمُّدِ زَلَلي وَاقْالَةٍ عَثْرَتي، وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، لَا خُلْفَ لَهُ

٢\_الزمر: ٥٣. ٢\_الحجر: ٥٦. ٤\_غافر: ٦٠



ا- عنه الحجل قال: قال رسول الله تَتَكَلَلُهُ « من قال: رَضِيتُ بِاللهُ رَبّاً وَسِالْإَسْلامِ دَسِناً...» كمان حسقاً عسلى الله أن برضيه يوم القيامة. «ققدتم في الصحيفة النبوية».

وَلَا تَبْدِيلَ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِالمَامِيمَ ﴾ (١) ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّشُورِ اِذَٰا نُفخ في الصُّورِ وَبَعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اُقِرُّ وَاَشْهَدُ وَاَعْتَرِفُ وَلاَ اَجْحَدُ، وَأُسِرُّ وَاُظْهِرُ، وَاُعْلِنُ وَاَبْطِنُ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لاا اِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ

وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَاَنَّ عَلِيًّا اَمْهِرَ الْـمُؤْمِنِينَ وَسَـيَّدَ الْوَصِيِّينَ، وَوَارِثَ عِلْمِ النَّبِيِّينَ، وَفَاتِلَ الْـمُشْرِكِينَ، وَإِمَامَ الْـمُثَقَبِنَ

وَمُبِيرَ الْمُنَافِقِينَ، وَمُجَاهِدَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ اِمَامَي وَمُجَبِّتِ الْمُنَافِقِينَ، وَمُجَاهِدَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ اِمِامَي وَمَحَجَّتِي <sup>(۲)</sup> وَمِنْ لَا آثِقُ بِالْأَعْمَالِ وَانْ زَكَتْ، وَلَا اَرَاهَا مُنْجِيَةً لِي

وَاِنْ صَلُخَتْ، اِلَّا بِوِلَايَتِهِ وَالْابِتِمَامِ بِهِ، وَالْاِقْرَارِ بِفَضَائِلِهِ، وَالْقَبُولِ مِنْ حَمَلَتِهَا، وَالتَّسْلَيْمِ لِرُواتِهَا

ٱللَّهُمَّ وَٱفِرُّ بِاَوْصِينائِهِ مِنْ آبَـنائِهِ آئِـمَّةً وَحُـجَجاً، وَاَدِلَّـةً وَسُـرُجاً وَاعْلاماً وَمَناراً، وَسَادَةً وَآبْراراً، وَاُدبِنُ بِسِرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ، وَباطِنِهِمْ وَظاهِرهِمْ وَحَيِّهِمْ وَمَثِيْتِهمْ، وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهمْ، لا شَكَ فَى ذٰلِكَ وَلَا

وَظَاهِرِهِمْ وَحَيُهِمْ وَمَيْتِهِمْ، وَشَاهِا هِمْ وَعَاتِيهِمْ، لا شَكْ فَي ذَلِكُ وَلا ارْتِيَابَ وَلا تَحَوُّلَ عَنْهُمْ وَلَا انْقِلابَ اَللّٰهُمَّ فَادْعُنَى - يَوْمَ حَشْرى وَحِينَ نَشْرى - بإمامَتِهمْ، وَاحْشُرْنى

مُهُمْ تَقِهُمْ، وَاكْتُبْنَى فَى اَصْحَابِهِمْ، وَاجْعَلْنَى مِنْ اِخْوَانِهِمْ، وَاتْقِذْنَى فَى زُمْرَتِهِمْ، وَاكْتُبْنَى فَى اَصْحَابِهِمْ، وَاجْعَلْنَى مِنْ اِخْوَانِهِمْ، وَاتْقِذْنَى بِهِمْ يَا مَوْلَايَ مِنْ حَرَّ النّهِزانِ، فَإِنَّكَ اِنْ اَعْفَيْتَنَى مِنْهَاكُنْتُ مِنَ الْفَائِزِينَ اَللّٰهُمَّ وَ قَدْ اَصْبَحْتُ – فَى يَـوْمِى هَذَا – لا ثِـقَةَ لَى وَلا مَـفْزَعَ

١-الإسراء: ٧١. ٢-: الطريق الواض

وَلا مَلْجَا وَلا مُلْتَجَا عَيْرَ مَنْ تَوسَّلْتُ بِهِمْ الَيْكَ مِنْ ال رَسُولِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى المَهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْحُجَّةِ الْمُسْتُورَةِ مِنْ وَلْهِمِ، وَالْحُجَّةِ الْمُسْتُورَةِ مِنْ وَلْهِمِ، وَالْحُجَّةِ الْمُسْتُورَةِ مِنْ ذُرِّيَّيْهِمْ وَالْمُحَجِّةِ الْمُسْتُورَةِ مِنْ الْمَكَارِهِ، وَالْحُجَّةِ الْمُسْتُورَةِ مِنْ اللهُمَّ قَالْمَهُمْ وَطَيْهِمْ السَّلامُ اللهُمَّ قَالْمَعُلُهُمْ حِصْنِي مِنَ الْمَكَارِهِ، وَمَعْقِلِي مِنَ الْمَخاوِفِ وَنَجِّيْمِ مِنْ كُلِّ عَلَيْ مِنْ الْمَخاوِفِ وَنَجِّيْمِ مِنْ كُلُّ عَلَى عَلَى وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُمْ يَوسِلَتِي اللهُ وَمَا اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَ يَوسَلِتَي اللهُ يَعِيْمُ اللهُ اللهُمْ وَلِكُلُ ذَاتِهُ وَبَيْنِ اللهُ اللهُمْ وَلِكُلُ شَيْءٍ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُمُ اللهُمُ وَلِكُلُ اللهُمُ وَلِكُلُ شَيْءٍ وَلَالْ مُنْوَسِلُ وَلِكُلُ ذَى شَفَاعَةٍ حَتَّى فَاللّهُ بَعْنَ اللهُمُ وَلِكُلُ شَيْءٍ وَلَالْ مُنْوَسِلُونَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْكُ اللهُمْ وَلِكُلُ شَيْءٍ وَلَيْلُ اللهُمُ وَلِكُلُ مُنَوسًلُ وَوْالْ وَلِكُلُّ ذَى شَفَاعَةٍ حَتَّى فَاللّهُ كُولِ اللهُمْ وَلِكُلُ مَنْ وَلَكُلُ مُوسَلِ مُنْ وَلِكُلُ دَى شَفَاعَةٍ حَتَّى فَاللّهُمْ وَلِكُلُ مُنَوسًا لَهُ وَاللّهُمْ وَلِكُلُ مُنَوسًا لَهُ وَاللّهُ وَلِكُلُ ذَى شَفَاعَةٍ حَتَّى فَاللّهُمْ وَلِكُلُ مُنَاللّهُ بَعْنَ اللهُمُ وَلِكُلُ مُنَوسًا لَهُ وَالْمُ وَلِكُلُ ذَى شَفَاعَةٍ حَتَّى فَاللّهُ بَعْنَ اللّهُمْ وَلِكُلُ مُنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُمُ وَلِكُلُ مُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ

جَعَلْتُهُ اِلَيْكَ سَبَبِي، وَقَدَّمْتُهُ اَمَامَ طَلِيَتِي، اَنْ تُعَرِّفَنِي بَرَكَةَ يَوْمِي هَذَا وَشَهْرِي هَذَا، وَغَامِي هَذَا، اللَّهُمَّ فَهُمْ مُعَوَّلِي في شِدَّتي وَرَخْائي وَغَافِيَتِي وَبَلائي، وَنَوْمِي وَيَقْظَتِي، وَظَعْني (١) وَإِفَّامَتي، وَعُشْرَي وَيُشْرِي، وَصَبْاحي وَمَشَائي وَمُثْقَلِي وَمَثْوَايَ

اللهُمُّ فَلا تُخْلِنَى بِهِمْ مِنْ يَعْمَتِك، وَلا تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْ رَحْمَتِك وَلا تَـفْتِنّي بِاغْلاقِ اَبْوابِ الْآزْزاقِ، وَانْسِدادِ مَسْالِكِها وَارْتِتْاجِ مَذاهِبها، وَافْتَحْ لى مِنْ لَدُنْكَ فَتْحاً يَسِبراً، وَاجْعَلْ لى مِنْ كُلُّ صَنْكِ

۱\_: سفري و ارتحالي.

مَخْرَجاً، وَالِىٰ كُلِّ سَمَةٍ مَنْهَجاً، بِرَحْمَتِكَ { يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اَللَّهُمَّ وَاجْعَلِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَيْ، بِرَحْمَتِكَ] وَمُعَافَاتِكَ وَمَنَّكَ وَفَضْلِكَ وَلا تُفْقِرْنِي الِىٰ اَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اِنَّكَ عَلیٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدبرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحبِطٌ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

# 

في الصلاة على النبيّ وآله

﴿إِنَّ اللَّهِ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلَبِماً ﴾ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ.

دعاء آخر: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللِّ مُحَمَّدٍ فِـى الْأَوَّلَهِنَ...(١)

«۲» أدعيته للجل في جوامع المطالب و خصوصها
 ١ ـ أدعيته للجل في الاستغار، و الإستخارة، والإستسقاء

# 

ني الإستغفار

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ اَخَذْتَ بِنَاصِيَتِي وَقَلْبِي، فَلَمْ ثُمَلِّكُنِي مِنْهُنَا شَيْئاً فَإِذَا (٢٠) فَمَلْتَ ذَلِكَ بِهِنا فَآنْتَ وَلِيُّهُنا، فَاهْدِ هِنا (٢٠) إلى سَوَاءِ السَّبِلِ فَمَلْتَ ذَلِكَ بِهِنا فَآنْتَ وَلِيُّهُنا، فَاهْدِ هِنا (٢٠) إلى سَوَاءِ السَّبِلِ لَا رَبِّ يَا رَبِّ، مَا أَقْدَرَكَ، مَا أَقْدَرَكَ، مَا أَقْدَرَكَ، مَا أَقْدَرَكَ، مَا أَقْدَرَكَ عَلَىٰ

١ ـ يأتي تمامه في أدعيته للنظ في الصباح والمساء الدعاء ٧٢ ص ٨٨ ٢ عَفَاذُ، خ. ٣ عَفَادٌ مِنا. ب.





تَعْوِيضِ كُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَى تَبِعَةٌ وَتَغْفِرَ لَى، فَإِنَّ مَغْفِرَ تَكَ لِلظَّالِمِينَ.

# · [本本][本本][本本]本本

في الإستخارة

ٱللَّهُمَّ قَدِّرْ لَي«كَناءَكنا» وَاجْعَلْهُ خَيْراً لَي، فَائِّكَ تَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

دعاء آخر: عنه طُلِّة ـ في حديث ـ قال: إذا فدحك <sup>( ۱ )</sup> أمر عظيم تصدّق في نهارك على سـتّين مسكيناً واغتسل في تلث الليل الأخير. تتهتصلّي ركعتين تقرأ فيهما بـالتوحيد و «قُـلُ يٰااتُهَا الكَافِرُونَ» فإذا وضعت جينك في السجدة التانية استخرت الله مانة مرّة. تقول:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَحْبِرُكَ بِعِلْمِكَ. ثمّ تدعو الله بما شنت من أسمائه وتقول:

يَاكَائِنَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ، يَاكَائِنَ بَعْدَكُلِّ شَيْءٍ اِفْعَلْ بِي. مُنَاوَكِنَاءَاوْ اَعْطِنِي. مُنَاوَكِنَا».

## 

في الإستخارة، وكيفيّة المساهمة والقرعة

عن عبدالرحمان بن سيابة قال: خرجت سنة إلى مكّة، ومتاعي بنر (٣٧) قد كسد. علي، فأشارعليَّ أصحابنا أن أبعته إلى مصر، ولا أردَّ إلى الكوفة، أو أبعته إلى البسمن فاختلف عليَّ أراؤهم فدخلت على العبدالصالح على إلى أنقال -قلت: كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة:

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ انْتَ اللهُ لاَ اِللهَ اِلْاَ اَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اَنْتَ الْمَالِمُ وَاَنَا الْمُتَعَلِّمُ، فَانْظُرُ لَى فَى اَيِّ الْاَمْرِيْنِ خَيْرٌ لَى حَتَّىٰ اَتُوَكِّلَ عَلَيْكَ فَيْهِ، وَآعْمَلَ بهِ. مَهَاسَه. بطران عاملة عالى.

١\_فدحه الأمر: أثقله. ٢\_ الثياب







ثم اكتبر تقد أخرى مثل ما في الرقعة الأولى شيئاً شيئاً. ثم اكتب اليمن إن شاءات.
ثم اكتبر تقد أخرى مثل ما في الرقعتين شيئاً شيئاً. ثم اكتب بحبس المناع ولا يبعث
إلى بلد منهما. ثم اجمع الرقاع وادفعهن إلى بعض أصحابك فليسترها عنك. ثم أدخل
يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع، فأيّها وقعت في يدك، فتوكّل على الله واعمل بما فيها
إن شاه الله تعالى...
(١)

## 

في الإستسقاء

ٱللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالْغَيْثِ الْعَمِيقِ، وَالسَّخَابِ الْفَتهِقِ... (`

٢ \_ أدعيته عليه الطلب العافية و الايمان، وقضاء الحوائج

## 

لطلب العافية

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ الْعَافِيَةَ، وَاَشَالُكَ جَميِلَ الْـعَافِيَةِ، وَاَشَالُكَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ، وَاَشَالُكَ شُكْرَ شُكْرِ الْعَافِيَةِ.

# 

لطلب الايمان الثابت

ٱللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْني مِنَ الْمُعَارِينَ (٣) وَلَا تُخْرِجْني مِنَ التَّقْصِيرِ.

ـ ــــال العـــن بن الجهم أبا العـــن ﷺ لابن أسباط فقال: ماترى له − وابن أسباط حاضر و نحن جميعاً − يركب البرّ أو البحر إلى مصر فاخبره بخير طريق البرّ؟

فقال للمُثِلِّةُ: فأت السنجد في غير وقت صلاة الفريضة فصلٌ ركعتين واستخرالله –مائة مرّة - ثمّ انظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به. (الكافئ: ۲۷۱/۳)

٣ ـ: الَّذِينِ أَعَارِهُمِ اللهُ الايمان، وإذا شاء سلبه منهم.

(\(\frac{1}{2}\)







لطلب قضاء الحوائج

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَطَعْتُكَ في اَحَبِّ الْآشْيَاءِ اِلَيْكَ وَهُوَ التَّوْحِبِدُ، وَلَمْ اَعْصِكَ في اَبْغَضِ الْاَشْيَاءِ الَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، فَاغْفِرْ لي مَا بَيْنَهُمَا، يَا مَنْ الِّيهِ مَفَرَى امِنِي مِثَا فَرَعْتُ مِنْهُ اللَّيْكَ

اللهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثْبِرَ مِنْ مَعْاصِبِكَ، وَاقْبَلْ مِنِّى الْيَسِبِرَ مِنْ طَاعَتِكَ، يَا أَلُهُمَّ الْمُعْتَمَدُ، وَيَا طَاعَتِكَ، يَا عُدَّتِهِ دُونَ الْمُعْتَمَدُ، وَيَا كَهْفُهِ وَالسَّنَدُ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ، يَا قُلْ هُوَ اللهُ آحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدُ، اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَلَمْ يَحُدُ اللهُ الْعَمَدُ، وَالِم خَلْقِكَ وَلَمْ تَجْعَلُ فَي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ آحَداً، اَنْ تُصَلِّي عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِم وَانْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ اهْلُهُ

اللهُمَّ إِنِّي أَشَالُكَ بِالْوَخْدَائِيَةِ الْكُبْرِي، وَالْمُحَمَّدِيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ الْمُلْيَاءِ، وَبِيَّمِهِمِعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ عَلى عِبَادِكَ، وَبِالْاِسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ، فَإِيْكَ مَلْ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالْهِ، وَاجْمَلُ لِي مِنْ اَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَارْزُفْنِي مِنْ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَمِنْ لَي مِنْ اَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَارْزُفْنِي مِنْ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا اَحْتَسِبُ، إِنَّكَ تَوْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ. مَل عامل

دعاء آخر: يَا خَالِقَ الْخَلْقِ، وَ بَاسِطَ الرِّرْقِ، وَ فَالِقَ الْحَبِّ وَبَـارِئَ النَّــــم، وَمُحْدِيجَ النَّــم، وَمُحْدِيجَ الْمَوْتِين، وَمُحْرِجَ النَّــم، وَمُحْدِيجَ



النَّبَاتِ، اِفْعَلْ بِي مَا اَنْتَ اَهْلُهُ، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا اَنَا اَهْـلُهُ فَـاِنَّكَ اَهْـلُ التَّقْوِيٰ وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

19 \_ دعاء آخر: ٱللَّهُمَّ يَا خَالِقَ الْخَمْسَةِ وَ رَبَّ الْخَمْسَةِ ... (١)

# 

بعد صلاته ۓ

الِهي خَشَعَتِ الْآصْوَاتُ لَكَ، وَضَلَّتِ الْآحُلامُ فَهِكَ، وَوَجِلَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ، وَهَرَبَ كُلُّ شَيْءٍ الِيْكَ، وَضَاقَتِ الْآشْياءُ دُونَكَ، وَمَلاَكُلَّ شَيْءٍ نُورُكَ، فَأَنْتَ الرَّفِيعُ في جَلالِكَ، وَأَنْتَ الْبَهِيُّ في جَمالِكَ وَأَنْتَ الْمَطْهِمُ في قُدْرَتِكَ، وَأَنْتَ الَّذِي لا يَؤُودُكَ شَيْءٌ

يَا مُنْزِلَ بِيْمَتَى، يَا مُفَرِّجَ كُرْبَتِى، وَيَـا فَـاضِيَ حَـاجَتَى، اَعْطِنِى مَسْاَلَتِى بِلا الله الله الله الله النّ اَنْتَ، أَمَنْتُ بِكَ مُخْلِصاً لَكَ دبنى، اَصْبَحْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَ اَبُوءُ لَكَ بِالنّغْمَةِ، وَاسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنُوبِ اللّتي لا يَغْفِرُها غَيْرُكَ، يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوم ذَانٍ، وَفي دُنُوهِ عَالٍ، وَفي إشْراقِه مُنبِرٌ، وَفي سُلْطانِهِ قَوَىٰ، صَلَّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ.

دعاء آخر:

سُبْخَانَ اللهِ الْعَظهِمِ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُاللهُ وَاَشْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ-عنرمَان ٢٧-دعاه آخر: يا مَنْ عَلاْ فَقَهَرَ، وَبَعَلَنَ فَخَبَرَ، يَامَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، وَيامَنْ يُحْيِى الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ اْلِ مُحَمَّدٍ





وَافْعَلْ بِي " مَنَا وَكَذَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحَمْني ، بِحَقِّ لا اِللهِ اللهُ الرَّحَمْني . وَعَق لا اِللهِ اللهُ الرَّحَمْني . وعاء آخر : يا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ ، ياسَامِعاً لِكُلِّ صَوْتٍ ، قَوِيَ آوْ خَفيَ يَامُحْمِي النَّفُوسِ بَعْدَالْ مَوْتِ ، لا تَنْشَلَكَ الطُّلُمَاتُ الْحِنْدِسِيَّةُ (١) وَلا يَشْعَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلا يَشْعَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ يَا اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَنْ مَعْق عَنْ شَيْءٍ يَا اللهُ عَنْ الْأَرْضِ عَنْ دَعْوَة دَاعٍ دَعَاهُ مِنَ اللهَ رَضِ عَنْ دَعْوَة دَاعٍ دَعَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ، يَا مَنْ لَهُ عِنْدَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ سَمْعٌ سَامِعٌ وَبَصَرٌ نَافِذٌ يَا السَّمَاءِ ، يَا مَنْ لَهُ عِنْدَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ سَمْعٌ سَامِعٌ وَبَصَرٌ نَافِذٌ يَا السَّمَاءِ ، يَا مَنْ لَهُ عِنْدَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ سَمْعٌ سَامِعٌ وَبَصَرٌ نَافِذٌ يَا مَنْ لا تَغَلَّمُ اللهِ وَلا يَشْمَلُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يَا حَيُّ حَيِنَ لَا حَيَّ فَي دَيْمُومَةِ مُلُكِهِ وَبَقَّائِهِ، يَا مَنْ سَكَنَ الْمُلَىٰ وَاحْتَجَبَ عَنْ خَلْقِهِ بِنُورِهِ، يَا مَنْ اَشْرَقَتْ لِنُورِهِ دُجَى <sup>(٢)</sup>الظُّلَمِ اَشْاَلُكَ بِاسْمِكَ الْواحِدِ الْآحَدِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ، الَّذي هُوَ مِنْ جَمهِعِ اَرْكَانِكَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاَهْل بَيْتِهِ ـ نَهَ مَا حَجَنك.

دعاء آخر: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيمِ وَاسْمِكَ الْعَظْهِمِ وَبِعِزَّ تِكَ الَّتِي لَاتُوامُ، وَيِقُدُرَ تِكَ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْءٌ، اَنْ تَفْعَلَ بِي «كانوكنا». -

ماء آخر: عن سماعة قال: قال أبوالحسن للنِّلة: إذا كانت لك حاجة الى الله فقل:

لم يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا مؤمن ممتحن، إلّا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم.

١-الحندس: غاية اشتداد سواد ظلمة الليل. ٢-الدجي: الظلمة.





#### ٣ \_ أدعيته النبال لطلب دفع الشدائد و كشف المهمّات

## 

لطلب دفع الشدّة، والنجاة من الغمّ

اَللَّهُمَ اِنِّي اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ اَنْ تُصَلِّي عَلىٰ...(١)

#### 

لطلب دفع الشدائد

عن الرضا ﷺ قال: وأبت أبي ﷺ في العنام فقال: يا بنتي إذا كنت في شدّة فـأكــــر أن تقول: يُما رَوُّوفُ يُما رَحيمُ.

# 

لطلب دفع الغمّ و الكرب

عنه على قال: ما من أحد دهمه أمر يفته أو كربته كربة، فرفع رأسه إلى السّماء ثمّ قــال ثلاث مرّات: يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ. إلا فرّجالله كربته وأذهب عــته إن شاء الله تعالى.

### \*[\*\*]\*\*]\*\*

لطلب كفاية المهمات

اَللَّهُمَّ لَا اِلْهَ اِلْا اَنْتَ، وَلَا اَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاكَ، وَلَا اُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ، فَاغْفِرْ وَارْحَمْ، اِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذَّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخْرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ، وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وَاَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ -----











١ \_ تقدّم في الصحيفة النبويّة.

ٱلْمُؤَخِّرُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَدُلَّنَي عَلَى الْعَدْلِ وَالْهُدَىٰ وَالصَّوْابِ وَقِوْامِ الذّبِنِ

اَللّٰهُمَّ وَاجْعَلْنَى هَادِياً مَهْدِياً، رَاضِياً مَرْضِيّاً، غَيْرَ ضَالً وَلَا مُضِلًّ اللّٰهُمَّ وَاجْعَلْمَ اللّٰهُمِّ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبًّ الْعَرْشِ الْعَظْهِمِ اكْفِينِى الْمُهِمَّ مِنْ آمْرِي بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَلَهِ. وَالْهِ. وَالْمُعَالَمِيتَ.

## 

لطلب الفرج وكشف المهمّات

قال عَلَيْكِهِ: تصلِّي ما بدا لك، فإذا فرغت فالصق خدِّك بالأرض وقل:

يَا قُوَّةَ كُلِّ ضَعِيفٍ، يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ، قَدْ وَحَقِّكَ بَلَغَ الْخَوْفُ مَجْهُودي، فَفَرَّجْ عَنّى عندن مزات عنه مع هناك الأبس على الارض وفل. يَا مُذِلَّ كُلِّ

جَبَّارٍ، يَا مُعِزَّكُلِّ ذَلَهِلٍ، قَدْ وَحَقِّكَ آعْيَىٰ صَبْرى، فَفَرِّجْ عَنَّى

ـ ثلاث مرّات ـ ثمّ تُقلّب خدّك الأيسـر، وتـقول مـثل ذلك ثـلاث مـرّات. ثـمّ تـضع جـبهتك

على الأرض وتقول:

ٱشْهَدُ اَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ تَحْتِ عَــُوشِكَ اِلَىٰ قَــَزارِ اَرْضِكَ بـٰـاطِلٌّ اِلْا وَجُهُكَ، تَعْلَمُ كُرْبَتِي، فَفَرِّجْ عَنِي ــىلان مزانـــنتهاجلس وانت مومنل وقل: اَلْلُمُ عَانْ مِنَ اللّهِ عِلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْعَلَامُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ الْبَطْهِمُ، الْخَالِقُ الْبَارِئُ، الْـمُحْيِى الْمُمبِتُ، الْبَديءُ، الْبَدبِعُ، لَكَ الْكَرَمُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْمَنْ، وَلَكَ الْجُودُ وَحْدَكَ لا شَربِكَ لَكَ، يا واحِدُ يا اَحَدُ يا صَمَدُ، يا مَنْ لَمْ يَلِدْ



وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، كَذْلِكَ اللهُ رَبّي ـ ثلان مزانـــ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ الصّادِقِينَ، وَافْعَلْ بِي «تَفاوَعَذا...

#### ٤ \_ أدعيته علي الطلب الرزق، وأداء الدين

# 

لطلب الرزق

يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَظْهِمٌ، اَنْ تُـصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَرْزُقَنِى الْمَمَلَ بِمَا عَلَمْتَنَى مِنْ مَـعْرِفَةِ حَقِّك، وَاَنْ تَبْسُطَ عَلَيْ مَا حَظَرْتَ مِنْ رِزْقِك.

## <u>ᢥĨᢋ╃ĬĂ╇Ĩ森╬Ĩ⋦</u>╦

لطلب قضاء الدَّين

عن الحسين بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكمان لي ديس أربعمائة ألف \_الى أن قال: كتبت إلى أبي الحسن عالى أصف له حالي وما علي ومالي فكت إلي في عرض كتابي قل في دير كلّ صلاة فريضة ثلاث مرّات:

اللهُمُ إِنِّي اَسْأَلُكَ يَا لَا اِلْهَ اِلْا أَنْتَ، بِحَقِّ لَا اِلْهَ اِلْا أَنْتَ أَنْ تَرْحَمَني بِلَا اللهَ اِلْا أَنْتَ بِحَقِّ لَا اِللهَ اِلْا أَنْتَ بِحَقِّ لَا اِللهَ اِلْا أَنْتَ بِحَقِّ لَا اِللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ أَنْتَ بِحَقِّ اللهُ اللهَ اللهُ ا

دعاء آخر: عنه على الله الله دين منها: ٱللَّهُمَّ أَغْنِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرامِكَ





(۲۱)

وَٱغْنِنِي بِفَصْلِكَ عَنْ فَصْلِ مَنْ سِواكَ.

دعاء آخر: اَللَّهُمَّ ارْدُدْ اِلَىٰ جَمهِ عِ خَلْقِكَ مَظَالِمَهُمُ الَّتِي قِبَلِي صَغهِرَهَا وَكَبِرَهَا وَكَبِرَهَا فَي يُشرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، وَمَالمْ تَبَلَّغُهُ قُوْتِي، وَلَمْ تَسَعْهُ ذَاتُ يَدي، وَلَمْ يَقْو عَلَيْهِ بَدَني وَيَقَبني وَنَفْسي، فَادَّم عَتَى مِنْ جَزبِلِ مَا عِنْدَكَ مِنْ فَضْلِك، ثُمَّ لا تُخْلِفْ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْئاً تَقْضَيهِ مِنْ حَسَناتي يَا الرَّاحِمِينَ

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَنَّ الدّبِنَ كَمَا شَرَعَ، وَاَنَّ الْاِسْلامَ كَمَا وَصَفَ، وَاَنَّ الْكِتَابَكَمَا اَثْزَلَ، وَاَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ، وَاَنَّ اللهِ هُوَ الْحَقُّ الْمُبَينُ ذَكَرَ اللهُ مُحَمَّداً وَاَهْلَ بَيْتِهِ بِخَيْرٍ، وَحَيًّا مُحَمَّداً وَاَهْلَ بَيْتِهِ بِالسَّلامِ.

### ٥ \_ أدعيته الملل الله الله الله الله الأعداء



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

لا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [ وَحْدَهُ وَحْدَهُ ] ( أَ أَنْجَزَ وَعْدُهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاعَزَّجُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْآحْزابَ وَحْدَهُ ( ) وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَصْبَحْتُ وَاَمْسَیْتُ ( ) فی حِمَی اللهِ الَّذی لا یُسْتَبَاحُ [ وَسِتْرو الَّذی



لاتَهْتِكُهُ الرَّيَاحُ، وَلا تَخْرِقُهُ الرَّمَاحُ، وَذِهَةِ اللهِ الَّتِي لا تُخْفَرُ ا (' )
وَفَي عِزَّوَ اللهِ الَّتِي لا تُشْتَلُ وَلا تُقْهَرُ ا (' ) وَفَي حِزْيِهِ اللّذِي لا يُغْلَبُ
وَفَي جُنْدِهِ اللّذِي لا يُهْزَمُ (' ) [ بِاللهِ اسْتَفْتَحْتُ، وَاسْتَنْجَحْتُ وَتَعَرَّرْتُ وَاسْتَنْتُ بِاللهِ، وَبِقُوَّ اللهِ ضَرَبْتُ عَلَىٰ اَعْدَائِم، وَقَهَرْتُهُمْ بِحَوْلِ اللهِ ] ( ) وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِمْ بِاللهِ، وَفَوَّضْتُ عَلَىٰ اَعْدَائِم، وَقَهَرْتُهُمْ بِحَوْلِ اللهِ ] ( ) وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِمْ بِاللهِ، وَفَوَّضْتُ اللهِ وَنِهُمْ الْوَكِلُ ﴿ وَتَزاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ اَمْدُرِي اللهِ ] ( )

وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ»شَاهَتْ <sup>(°)</sup> وَجُوهُ آعْدَائي، فَهُمْ لَايُبْصِرُونَ ﴿صُمَّ بُكُمْ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»<sup>(١)</sup>

[غَلَبْتُ آعْدَاءَ اللهِ بِكَلِمَةِ اللهِ، آيْنَ مَنْ يَغْلِبُ كَلِمَةَ اللهِ؟] فَلَجَتْ حُجَّةُ اللهِ (٢) عَلَى آعْدَاءِ اللهِ الْفَاسِقِينَ، وَجُنُودِ إِللْبِسَ آجْمَعِينَ ﴿ لَنْ يَضُرُوكُمْ اللهِ (٢) عَلَى آوَنُ يُضُرُونَ \* ضُرِبَتْ إِلَّا اَذَى وَإِنْ يُفْاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الاَّذْبَارَ ثُمَّ اللهُ يُنْصَرُونَ \* ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّذَةَ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا... ﴿ (^) أُخِذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلاً ﴿ لا يُقْاتِلُونَكُمْ عَلَيْهِمُ اللَّذَةَ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا... ﴾ (^) أُخِذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلاً ﴿ لا يُقْاتِلُونَكُمْ عَلَيْهِمُ اللَّذَةَ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا... ﴾ ( أَخِذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلاً ﴿ لا يُقْاتِلُونَكُمْ

يَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَزَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ جَمَيعاً اِللهِ فَي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَزَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذٰلِكَ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لا يَمْقِلُونَ﴾ (١) تَحَصَّنْتُ مِنْهُمْ [بِالْحِصْنِ الْحَصِينِ] (١١) ﴿ وَفَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ

٤-بالله أستجرت، و بالله أصبحت و بالله استنجعت و تعرّزت و تعوّذت و انتصرت و تقوّيت، و بعرّة الله قويت على أعدائي، و بجلال الله و كبريائه ظهرت عليهم، و قهرتهم بحول الله و قوّته غ.

هـ: قبحت. ٢- البقره: ١٨. ٧- غلبت كلمة الله .خ. ١٨- آل عمران: ١٠٢. ٩- المرود ١٨. ١٨. المنا المراد المراد المراد المراد ١٨٢.

٩\_الحشر: ١٤. ١٠\_بالحفظ المحفوظ .خ.

وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴿ ( الْهَا الْوَيْتُ الِىٰ رُكْنٍ شَديدٍ، وَالْتَجَأَّتُ الَىٰ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِيْمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّ

وَتَعَوَّذْتُ بِعَوْذَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﴿ وَ [احْتَرَزْتُ ] ( أَ بِخَاتَمِهِ وَ اَعْتَرَزْتُ ] ( أَ بِخَاتَمِهِ وَ اَغْزَرْتُ ] ( أَ مِعْدَدُ بِعَانَكِهُ وَ اَعْدَرُونَ فِي الْأَهْ وَالِ وَقَالَةً فَى اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلَّمَ بِالصَّغَارِ [ وَ عَيْرانٌ [ و ] قَدْ حُفَّ بِالصَّغَارِ [ و ] ضَرَبْتُ عَلَىٰ نَفْسِي سُرادِقَ الْحِيْلَةِ، وَ الْحَيْتُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِي الللللْمُو

وَعَمِيَتْ أَبْضَارُهُمْ عَنْ رُوْيَتِي، وَخَرَسَتْ ٱلْسِنَتُهُمْ عَنْ ذِكْرِي وَذَهَـلَتْ عُـقُولُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِي، وَتَخَوَّفَتْ قُلُوبُهُمْ، وَارْتَعَدَتْ فَزائِصُهُمْ (1) مِنْ مَخافَتِي (11) وَانْفَلَ حَدُّهُمْ، وَانْكَسَرَتْ شَوْكَتُهُمْ وَنُكِسَتْ رُوُوسُهُمْ، وَانْحَلَ عَرْمُهُمْ، وَتَشَتَّتَ جَمْمُهُمْ، وَاخْتَلَفَتْ

١ ـ الكهف: ٩٧. ٢ ـ كهف رفيع .خ. ٣ ـ «بدرع الله الحصينة ، وتدرّقت بِدرقةٍ» .خ. ٤ ـ تختّمت .خ. ٥ ـ فأنا حيثما سلكت آمن مطمئن .خ.

٦\_لبست درع الحفظ، و علَّقت على .خ.

٧-أعين الباغين الناظرين، و تواريت عن الظنون، و أمنت على نفسي .خ. ٨-المدّثر: ٥٠ - ٥١. ٩-زاد «ونفوسهم» .خ. ١-(اد في خ «بالله الذي لا اله الأحور، ما من إله الأهو»

كَلِمَتُهُمْ، وَتَفَرَّقَتْ أَمُورُهُمْ، وَضَمُفَ جُنْدُهُمْ، وَانْهَزَمَ جَيْشُهُمْ، وَوَلُوْا مُدْيِرِينَ ﴿سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۞ بَلِ الشَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالشَّاعَةُ أَذْهِدَ وَأَمَنُهُ وَ (١)(١)

عَلَوْتُ عَلَيْهِمْ [ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ اوَ بِــعُلُوُّ اللهِ الَّـذِي كُــانَ يَـعْلُو بِـهٖ عَــلِـيٌّ ضــاحِبُ الْـحُرُوبِ، مُـنَكِّسُ [الْفُرْشانِ]<sup>(٣)</sup> وَمُبِهِدُ الأقْرانِ[ وَتَعَرَّرْتُ مِنْهُمْ]<sup>(٤)</sup> بِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَىٰ وَكَلِمَاتِهِ الْعُلْيَا[وَتَجَهَّرْتُ]<sup>(°)</sup> عَلَىٰ اَعْدَائِي [بِـبَأْسِ اللهِ، بَأْسٍ شَـدبِدٍ

وَآمْرٍ عَتبِدٍ] (١) وَآذَلَلْتُهُمْ وَ [جَمَعْتُ] (٧) رُوُّوسَهُمْ [وَوَطَنْتُ رِقَابَهُمْ] فَظَلَّتْ آعْنَاتُهُمْ لَى خَاضِعبِنَ، خَابَ مَنْ نَاواني، وَهَلَكَ مَنْ عَاداني وَآنَا الْمُؤَيِّدُ [الْمَحْبُورُ الْمُظَفَّرُ الْمَنْصُورُ، قَدْكَرَّمَتْني] (٨)كَلِمَةُ التَّقُوىٰ وَاشْتَمْسَكْتُ بِالْمُرُوّةِ الْوُثْقِيٰ، وَاعْتَصَمْتُ بِالْحَبْلِ الْمَتين

فَلَنْ يَضُرَّنِي بَغْيُ الْبَاغِينَ، وَلَاكَيْدُ الْكَاثِدِينَ، وَلَا حَسَدُ الْخَاسِدِينَ اَبَدَ الْأَبِدِينَ <sup>(1)</sup> [ فَلَنْ يَصِلَ اِلَيَّ اَحَدٌ، وَلَنْ يَضُرُّنِي اَحَدٌ، وَلَنْ يَـقْدِرَ عَلَىًّ اَحَدٌ، بَلْ اَنَا]<sup>(۱۱)</sup> اَدْعُو رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَداً.

[أَسْٱلُكَ] يَا مُتَفَطِّلُ اَنْ تَفَطَّلَ عَلَيَّ بِالْآمْنِ[وَالسَّلامَةِ مِنَ الْآعْذاءِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِالْمَلائِكَةِ الْغِلاظِ الشَّدادِ

وَمُدَّنَى بِـالْجُنْدِالْكَشِفِ وَالْأَرْوَاحِ الْمُطَهِّقَةِ يَحْصِبُونَهُمْ <sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup> بِــالْحُجَّةِ الْـبْالِغَةِ وَيَــشَّذِفُونَهُمْ [بِالْآحْجَارِ اللهٰامِخَةِ <sup>(۱)</sup> وَيَـضْرِبُونَهُمْ بِالسَّيْفِ الْفَاطِمِ وَيَرْمُونَهُمْ بِالشَّهَابِ الثَّاقِبِ، وَالْحَربِقِ الْـمُلْتَهِبِ وَالشُّوَاظِ الْمُحْرِقِ[وَالنُّحَاسِ النَّافِذِ]

﴿ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ ''. [ ذَلَلْتُهُمْ وَزَجَرْتُهُمْ وَعَلَوتُهُمْ بِيِسْمٍ ] (' ) اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، بِطهٰ وَيُسْ، وَالذَّارِياتِ وَالطَّواسِين، وَتَنْزِيلِ [القُرانِ الْمَطِيمِ] وَالْحَواميم وَيْسَ وَالقُرانِ الْمَجِيدِ وَتَبَارِكَ [ أَنَّ كَا اللهُورِ ﴿ وَتَبَارِكَ الْمَجِيدِ وَوَتَباللُّورِ ﴿ وَكِتَابٍ وَ ﴿ نَاللَّورِ ﴿ وَكِتَابٍ وَالنَّقْفِ النَّمُومِ \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ \* وَالنَّعْمُورِ \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ \* وَالْبَحْوِ النَّمْمُورِ \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ \* وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ \* وَالنَّعْمُورِ \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ \* وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ \* وَالْعَلْمِ الْمَرْفُوعِ \* وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ \* اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَالَهُ مِنْ ذَافِعِ \* (\*)

فَوَلَّوْا مُدْيِرِينَ وَعَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ نَاكِصِينَ، وَفَى دِيَارِهِمْ اَجَاثِمِينَ ] ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَـعْمَلُونَ\* فَخُلِبُوا هُـنَالِكَ وَانْـقَلَبُوا ضاغِرِينَ\* وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (^)﴿ فَـوَقِيهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَـا مَكَرُوا[وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوُنَ] (١)﴿وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ

ا ـ يَرْمُونَهُمْ خ. ٢ ـ والإيمان على نفسي وروحي بالسلامة منأعدائي، وان تحول بيني وبين شرهم بــالملائكة الفـــلاظ الشـــداد لايـمصوناته ساأمرهم ويـفعلون سايؤمرون. وأيُـدني بـالجنو دالكــثيفة والأرواح العظيمة العطيمة فيجيبوهم خ ٣ ـ بالحجر الدنمخ خ. ٤ ـ الصافحات ٨.

٥-قذفتهم و زجرتهم بفضل بسم خ. ٦-يكهيمس. وبكاف كفيت. وبهاء هديت وبياء يسّرلي. وبعين علوت. وبصاد صدّقت انه لاإله إلاّ هو خ. ٧-الطور: ٢-٨. ٨-الاعراف: ١١٨-١٧-١٨. ٩-زاد في خ.

الْعَذَابِ ﴿ ( ) ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ ( ' ' ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا يِمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ؛ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ شُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْل عَظيم (٣)﴾ (١٠) [اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شُـرُورِهِمْ، وَاَدْرَءُ بِكَ فَى نُخُورِهِمْ] (٥) وَٱسۡـاَلُكَ مِــنْ خَـيْر مَا عِـنْدَكَ﴿ فَسَيَكُفْيكَهُمُ اللَّهُ وَهُـوَ السَّـميــعُ الْعَلِيمُ (٢) ﴾ . (٧) جَـبْرَئيلُ عَـنْ يَـميني وَمـيكَائيلُ عَنْ [يَساري وَاِسْرَافِيلُ مِنْ وَرَائَى] (^^)، وَمُحَمَّدٌ ﷺ [شَفيعي مِـنْ بَـيْنِ يَـدَيَّ، وَاللَّهُ مُظِلٌّ عَلَىً] (1) يَا مَنْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن حَاجِزاً، احْجُزْ بَيْنَي وَ بَيْنَ أعْذائي[فَلَنْ] (١٠٠) يَصِلُوا اِلَىَّ بِسُوءٍ[اَبَداً، وَبَيْنَهُمْ سِتْرُ اللهِ الَّذي سَتَرَ اللهُ بهِ الْأَنْبَيَاءَ عَن الْفَرَاعِنَةِ] (١١) وَمَنْ كَانَ في سِـثْر اللهِ كَـانَ مَـحْفُوظاً حَسْبِيَ اللهُ الَّذِي يَكُفْيِنِي مَا لَا يَكُفْيِنِي آحَدٌ [مِنْ خَلْقِهِ](١٢) ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجْابًا مَسْتُوراً ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفَى أَذَانِهِمْ

وَقُـراً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آدْبُارِهِمْ

۱-غافر: ٤٥. ٢- آل عمران: ٥٤. ٣- آل عمران: ١٧٢ - ١٧٤ - ١٧٤ عافر: ٥٤. ٣- آل عمران: ١٧٣ - ١٧٤ عافرون».

۸-شمالي. 1- أمامي، والله عزّوجل يطلّ عليّ و يعتمكم منّي، و يمنع الشيطان الرجيم.خ. ١٠-حتّى لارخ. ١١-سترت بينى و بينهم بستر الله آلذي يستتر به من سطوات الفراعنة خ. ١٠- ١٧-سواه خ.

نُفُوراً﴾ (''﴿ إِنَّا جَمَلْنَا فَى اَعْـنَاقِهِمْ اَغْـلالاً فَـهِيَ اِلَـى الْأَذْفَـانِ فَـهُمْ
مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِبِهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَاغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لاْ يُبْصِرُونَ﴾ ('')
اللَّهُمَّ اضْرِبْ عَلَيَّ سُزادِقَ حِفْظِكَ الَّذِي لا تَمْتِكُهُ اَلرِّيَاحُ وَلاتَخْرِقُهُ
الرِّمَاحُ، وَإُوقً رُوحي] ('') برُوحِ قُدْسِكَ الَّذِي مَنْ ٱلْقَيْتَةُ عَلَيْهِ كَانَ

الرَّمَاعَ، وَاوَق رُوحي] ﴿ بِرُوحِ قَدْسِكُ الذِي مَنْ القَيْمَةُ عَلَيْهِ كَانَ [مُعَظَّماً في أَعْيُنِ] ( أَ أَ النَّاظِرِينَ، وَكَبِيراً في صُدُورِ [الْحَلْقِ] ( ٥) أَجْمَعِينَ، وَ وَقَفْني بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، وَ [أَمْثَالِكَ الْعُلْيا لِصَلَاحي] ( ٢) أَخْمَعِينَ، وَ وَأَفْنِي لِلسَّمَائِكَ الْعُلْيا لِصَلَاحي] ( ٢) أَخْمَعِينَ، وَ وَأَمْثُولِكُ الْعُلْيا لِصَلَاحي] ( ٢) أَخْمَعِينَ وَوَقَفْني بِأَسْمَائِكَ الْعُلْيا لِعَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

في جَمهِعِ مَا أُوْمَلُهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَاصْرِفْ عَنِي آبُـطَارَ النَّاظِرِينَ، وَاصْرِفْ عَنِي [ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرً] (٧) مَا يُضْمِرُونَ إِلَىٰ مَا لَا مَنْ اكُهُ لَا مَنْ مَوْمِهَا

يَمْلِكُهُ [اَحَدٌ] غَيْرُكَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ[مَلاذې] (^) فَيِكَ اَلْوذُ، وَاَنْتَ مَعَاذَى فَيِكَ اَعُوذُ (^) اَللّٰهُمَّ اِنَّ خَوْفَى اَمْسَىٰ وَاَصْبَحَ مُسْتَجِبِراً اِيـوَجُهِكَ الْـبَاقِى الَّـذَى لاَيْبَلَىٰ يَا اَرْحَمَ الرّٰاحِمينَ ا<sup>(١٠)</sup>

سُبْحَانَ مَنْ ٱلَّجَّ الْبِحَارَ بِقُدْرَتِهِ، وَاطْفَا نَارَ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَتِهِ وَاسْتَوىٰ

ا الإسراء: ٤٥ - ٤٦. ٢ ـ يس: ٨ - ٩. عند استر روحي عن الأذى، و في خ ١١ كفني شرّ ما أخافه». عمستوراعن عيون خ ٥ ـ الخلائق خ. - دَوْ كَلِفَائِكَ المُلْيَا صَلاحي خ. ٧ ـ شرّ قلوبهم و شرّ خ. ٨ ـ لِنَكَ أنت بولاي و ملاذي خ.

٩-زاد في خر «يا من رانت له رقاب الجبايرة، و خضمت له عماليق الفراعنة، أجرني اللّهم من خزيك، و كشف سترك، و نسيان ذكرك، و الإخراب عن شكرك، أنا في كنفك ليلي و نهاري و نومي و قسراري و انستهاهي وانتشارى، ذكرك شعاري و ثناؤك د تاري».

٠ ١ ـ يك. و بأمانك من خوفك و سوء عذابك، و أضرب عليّ سرادقات حفظك، و ارزقني حفظ عنايتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين آمين (آمين) ربّ العالمين . غ.

عَلَى الْعَرْشِ بِعَظْمَتِهِ، وَقَالَ لِمُوسَىٰ:

﴿ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنْيِنَ﴾ ( ' أَ﴿ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُوسَلُونَ﴾ ( ' ' ) وَ ﴿ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ﴾ ( " )

وَ﴿لاَ تَخَافُ دَرَكا وَلاَ تَخْشَىٰ﴾ (')﴿ لاَ تَخَفُ إِنَّكَ آنْتَ الاَعْلَىٰ﴾ (°) ﴿وَمَا تَوْفِيقِى إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيْهِ أُنهِبُ﴾ (``)﴿ وَمَنْ يَـتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَوْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالغُ آمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾ (')﴿ أَلْقِسَ اللهُ بِكَافَ عَنْدَهُ﴾ (^)

> وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظْهِمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ. ٣٦ ـ دعاء آخر: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِللهِ باللهِ... (١)

لدفع البلايا

عن زياد القندي قال: كتبت الى أبي الحسن الأوّل اللّلِيّة؛ علّمني دعاءً فإنّي قد بُلبت بشيء ـ وكان قد حبس ببغداد حيث أتهم بأموالهم ـ فكت إليه: إذا صلّيت فاطل السجود، ثمّ قل:

> — ۲ـ القصص: ۲۵.

۱ـالقصص: ۳۱. ۲ـالنمل: ۱۰. ۵ـطه: ۸۸. ۲ـهد: ۸۸.

الجنة. وهو شفاء من تسمة و تسمين دان. أدناه الهم. «البحار: 47۷٤/۹۳». وعنه اللج قال: قال رسول أله تَقِيلِهُ من ألح عليه الفقر فليكثر من قول «لاحول ولا قرة إلا بالله العلمي العظيم» وعنه ﷺ قال: قول « لا حول و لا قرّة إلا بالله » يدفع أنواع البلاء. «البحار ٣٧٤/٩٣»

وقال الرّضا على الله : كان أبي يقول: من قال: ولا حول و لا تؤة الأباق » صرف ألله عنه تسمة و تسعين نوعاً من بلاء الدنيا. أيسرها الخنق. «المكارم: ٨٤/٧ م ٣»



يًا أَحَدَ مَنْ لَا أَحَدَ لَهُ \_حتى ينقطع نفسك. ثم قل:

يَّا مَنْ لَا يَزبِدُهُ كَثَرَةُ الدُّعَاءِ اِلْا جُوداً وَكَرَماً حَتَى يَشْلَ شَـكَ. مَهْ لَا. يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ، اَ نْتَ اَ نْتَ اَ نْتَ، الَّذِى انْقَطَعَ الرَّجَاءُ اِلَّا مِنْكَ، يَا

عَلِي يَا عَظيمُ.

دعاء آخر: عنه ﷺ إذا خفت أمرًا فاقرأ مانة آية من القرآن من حيث شنت. ثممّ قـل ثـلات سرات: اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنِّي الْبَلاءَ.



يًا سَابِغَ النِّعَم، يَا دَافِعَ النَّقَم، يَا بَارِئَ النَّسَم، يَا مُجَلِّيَ الْهِمَم...(١)

#### 

عنه لله احتجز مِنَ النَّاسِ كُلَهمْ بِيسم أَهُو الرَّحِينِ الرَّحِيمِ. وبـ ﴿ قُلُّ هُـ وَ اللَّهُ ٱحَـ لَّـ \*

اللهُالصَّمَدُ\* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ\* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ﴾

ر تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاثاً. واعقد بسيدك اليسرى ثمّ لا تفارقها حتّى تخرج من عنده.

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ

١ ـ تقدّم في الصحيفة النبويّة









وَالْجَبَرُوتِ، وَاسْتَعَنْتُ بِذِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْمَلَكُوتِ

مَوْلايَ اِسْتَسْلَمْتُ الِيْكَ فَلا تَشْلِمْني، وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَلا تَخْذُلْني وَلَجَأْتُ اِلىٰ ظِلْكَ الْبَسِبِطِ فَلا تَطْرَحْنى

آنْتَ الْمَطْلَبُ وَالِّيْكَ الْمَهْرَبُ، تَعْلَمُ مَا أُخْفَى وَمَا أُعْلِنُ، وَتَـعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعْيْنِ وَمَا تُتْخْفِى الصُّدُورُ، فَآمْسِكْ عَنِّى اللَّهُمَّ آيْدِى الظَّالِمِبنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ آجْمَعِينَ، وَاشْفِنى وَعَافِنى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

# 

للإحتراز

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِمِ، يِسْمِ اللهِ وَلَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ اَبَدَاً حَقَاً حَقَاً لا اِلَهَ اِلَّا اللهُ ايهاناً وَصِدْقاً، لا اِلٰهَ الله تَعْجُداً وَرِقاً لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ تَلطُّفاً وَرِفْقاً، لا اِلٰهَ اللهُ، يِسْمِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لللهِ ِ

وَاعْتَصَمْتُ بِاللهِ، وَالْجَأْتُ ظَهْرَى اللهِ اللهِ، مَأْ شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ وَمَا تَوْفِقَى إِلَّا بِاللهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا صَبْرى اِلْمَ اللهُ، وَيْعَمَ النَّادُرُ اللهُ، وَيْعَمَ النَّصَبِرُ اللهُ وَلاَ يَصْرِفُ السَّيِّنَاتِ اِلَّا اللهُ، وَلا يَصْرِفُ السَّيِّنَاتِ اِلَّا اللهُ، وَمَا بِنَا مِنْ يِغْتَمَ اللهِ وَانَّ الاَّمْرَكُلُهُ لِلهُ

وَاَسْتَكْفِى اللهُ، وَاَسْتَعِبْنُ اللهُ، وَاَسْتَقْبِلُ اللهُ، وَاَسْتَقْبِلُ اللهُ وَاَسْتَقْفِرُ اللهُ، وَاَسْتَغبِثُ اللهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ وَاْلِهِ وَعَلىٰ اَ نْبِياءِ اللهِ، وَعَلَىٰ مَلائِكَةِ اللهِ، وَعَلَى الصَّالِحِبِنَ مِنْ عِبْادِاللهِ



﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِيمِ ۗ ٱلَّا تَعْلُوا عَـلَىَّ وَأَتُوني مُسْلِمينَ﴾ ( ` ﴿ كَتَبَ اللهُ لَآغْلِبَنَّ اَ نَا وَرُسُلى اِنَّاللهَ قَويٌّ عَزيزٌ ﴾ ( ` ا ﴿ لا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴿ ( ) ﴿ وَاجْعَلْ لَي مِنْ لَدُنْكَ سُلطاناً نَصيراً ﴾ (أ) ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ آنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ آيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ (° (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ ِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ و يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ﴿ (٧)

﴿يَا نَارُكُونِي بَـرُداً وَسَـلاماً عَـليٰ إِبْـرَاهـيمَ \* وَٱرَادُوا بِهِ كَـيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخْسَرِينَ» (^) ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (1) ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللهِ ﴾ (١٠) ﴿رَبِّ اَدْخِلْنَى مُدْخَلَ صِدْقِ وَاخْرَجْنَى مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً ﴾ (١١) ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً ﴾ (١٢) ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً ﴾ (١٣) ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدّاً ﴾ (١١) ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِتِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي \* إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَنْ ا يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنٰاكَ اِلِّيٰ اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهٰا وَلَا تَحْزَنَ وَقَـتَلْتَ نَـفْساً فَنجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً > (١٥) ﴿ لَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ

٣\_آل عمران: ١٢٠.

٢ \_المحادلة: ٢١. ١\_النمل: ٣٠.

٨ الأنبياء: ٦٩ -٧٠. ٥ ـ ٧ ـ المائدة: ١٤،٦٧،١١ ٤\_الاسراء: ٨٠. ١١\_الاسراء: ٨٠.

٩\_الأعراف: ٦٩. ۱۰\_الرعد: ۱۱.

١٥ \_طه: ٣٩ - ٤٠. ۱۲\_۱۲\_م یم: ۹۲،۵۲،۵۷.

الأبسنينَ، ( ( ) ولا تَسخَفْ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعْسَلَىٰ، ( ) ولا تَسخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَهٰ، ( " )

﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ( ) ﴿ لَا تَخَفْ اِنَّـا مُـنَجُّوكَ وَاهْلَكَ﴾ ( ° ﴾ ﴿لا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمْنا ٱسْمَعُ وَارِىٰ﴾ ( ١)

﴿وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بْالِغُ آمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (^)

الله بنيع العرب فقد مجعل الله يعمل سيء عدرًا. ﴿فَوَقَيْهُمُ اللهُ شَرَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً﴾ (١)

﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾ (١٠) ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (١١)

﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا آشَدُّ حُبَّا لِلهِ ﴾ ``` ﴿ رَبَّنَا آفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَثَبَّتْ آفْذامَنا وَانْصُونا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ```

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيناناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ\* فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ﴾ (١١)

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشَى بِهِ فِى النَّاسِ ﴾ (١٠٠) ﴿هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ \* وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيعاً مَا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ

۲۰ الفتح ۳: ۸۰ ۱۸ الفتح: ۳: ۸۰ الطلاق: ۳: ۹۰ الدمر: ۱۸۱ ۲- طه: ۶۱: ۷ الفتح: ۳: ۸ الطلاق: ۳: ۹ الدمر: ۱۸۱

۱- ۱- ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۰ ما ۱۳ ۱۵ ما آل عمران: ۱۷۲ ما ۱۷۷ ما ۱۷ ما ۱۷ ما ۱۳ ما ۱۳

عَرْبِزٌ حَكِيمٌهُ (''﴿سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخْبِكَ وَتَجْعَلُ لَكُمْنا سُلْطاناً فَـلا يَصِلُونَ اِلْيَكُمْا بِأَيْاتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِيُونَۥ('')

﴿عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (\* وَلَيْ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلْا هُــوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمٍ﴾ ( أ )

﴿ وَسَتَذْ كُرُونَ مَا آقُولُ لَكُمْ وَأَفَوّضُ آمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْمِبَادِ ﴾ ( ﴿ ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا اِلْهَ اللّٰ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَيمِ ﴾ ( أَ وَأُوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ آنَى مَسَّنِيَ الضَّرُ وَآنْتَ آرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ( ﴿ وَلَا اِلٰهَ اللّٰ آنْتَ سُبْخَانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ( ﴿ اللّٰمِ \* ذَٰلِكَ الْكِنَابُ لا رَبْبَ فِيهِ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( الظَّالِمِينَ ﴾ ( ( ) الطَّالِمِينَ ﴾ ( ) اللهُ اللهُونُ اللهُ ا

﴿فَتَعْالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ الْأَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ (١٣)

﴿ وَلَلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمْوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَالَمِينَ\* وَلَـهُ وَلَكِبْرِياهُ فِى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١)

﴿وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّـٰبِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَاباً مَشْتُوراً\* وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آكِئَةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفَى اَذَانِهِمْ وَقُراً وَاذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ اَذَبَارِهِمْ نُفُوراً﴾

﴿ اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَوْهُ وَاَضَلَهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ (٣ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آئِيدَ بِهِمْ سَدّاً
وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَاغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ (١)

بَ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلا تَسْمَعُ اللَّا هَمْساً» (^) ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلا تَسْمَعُ اللَّا هَمْساً» (^) ﴿ فَسَيَكُفْيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ» (\*)

﴿لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَايَتُهُ خَاشِعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ خَشْيَةٍ اللهِ وَتِلْكَ الْآمَثالُ نَصْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ\* هُوَ اللهُ الَّذي لا اِلْهَ اِلْا هُوَ عَالِمُ الْنَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ\* هُوَ اللهُ الَّذي لا اِلْهَ

ا الجائية: ٣٦-٣٦. ٢-الإسراء: ٤٥-٤٦. ٣-الجائية: ٣٣. ٥-هود: ٨٨. ٢-النحل: ١٢٨. ٧-ايوسف: ٥٤. ٤-الية :: ١٣٧.

۱ ـ يس ۱. ۸ ـ طه: ۱۰۸.

الله هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْخانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \*

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِزُ الْحَكِيمُ﴾ (١)

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (() ﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَزَاماً ﴾ (() ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (() ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ اللّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

﴿وَمَا لَنَا اَلاَٰ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَذَانَا سُبُلَنَا وَلَـنَصْبِرَنَّ عَـلَىٰ مَـا اَذَیْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكَّلُونَ﴾ (١)﴿وَانَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَیْئَا اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ٭ فَسُبْخانَ الَّذِی بِـیّدِهٖ مَـلَکُوتُ کُـلِّ شَـیْءٍ وَالِّهِو تُوجَعُونَ﴾ (٧)

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَزادَنَى وَبِاَهْلَى وَاَوْلادَى وَاَهْلِ عِنْايَتِى شَرّاً اَوْ بَأْساً اَوْ ضَرّاً فَاقْمَعْ رَأْسَهُ، وَاعْقِدْ لِسْانَهُ، وَالْجِمْ فَاهُ، وَحُلْ بَثِنِى وَبَثْنَهُ كَيْفَ شِئْتَ وَانَىٰ شِئْتَ، وَاجْعَلْنَا - مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذَّ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَتِى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيِمٍ - فى حِجْايِكَ الَّذَى لَا يُرَامُ، وَفَى سُلْطَانِكَ

ا العشر: ۲۱ – ۲۶. ۲ الأعراف: ۲۳. ۲ الفرقان: ۲۰. ٤ - آل عمران: ۱۹۱. و الاسام: ۲۱۱. ۲ - ایراهیم: ۱۲. ۷ - پس: ۸۲ - ۸۳.

اَلَّذِي لَا يُضَامُ، فَإِنَّ حِجْابَكَ مَنهِعٌ، وَجَارَكَ عَزيِزٌ، وَٱمْـرَكَ غَالِبٌ وَسُلطانَكَ فَاهِرُ، وَٱنْتَ عَلیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِه مِنَ الضَّلالَةِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلِإَبْائِنَا وَلِأُمْهَاتِنَا، وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الاَّخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمُواتِ، وَتَابِعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، إِنَّكَ مُجِبِكُ الدَّعَوَاتِ وَانْتَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَديرٌ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشْتَوْدِعُكَ نَفْسي وَديني، وَاَمَانَتي وَاَهْلي، وَمَالي وَعِيْالي وَاَهْلَ حُزْانتي وَخَوْاتيمَ عَمَلي، وَجَميعَ مَا انْعَمْتَ بِهِ عَلَيٍّ، مِنْ اَمْرِ دُنْيَايَ وَاٰخِـرَتي، فَـاِنَّهُ لا يَـضيبـهُ مَـحْفُوظُك، وَلا تُـرَدُّ<sup>(۱)</sup> وَذائِـمُكَ وَلَنْ يُجِيرَني مِنَ اللهِ اَحَدٌ، وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً

اَللَّهُمُّ رَبَّنًا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ اَجْمَعِينَ.

دعاء آخر: بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اكْبَرُ، اعْلَىٰ وَاَجَلُّ مِمْا اُلحَافُ وَاَحْذَرُ، وَاَسْتَجِيرُ بِاللهِ ـبنولها نلان مزان.

عَزَّ جَارُ اللهِ، وَجَلَّ ثَنَاءُ اللهِ، وَلَا اِلٰهَ اللهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَصَلَّى. اللهُ عَلىٰ مُحَدَّدِ وَالِهِ

ٱللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِمَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ



۱-: تذرأ. تقطّع، (ترد. م).

وَاغْفِرْ لَي بِقُدْرَتِكَ، فَأَنْتَ رَجَائَى

رَجَّكُمْ مِنْ نِعْمَةِ آنْعَمْتَ بِها عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَها شُكْرِي؟ وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ الْبَتَائِيَّتَنِي بِها قَلَ لِكَ عِنْدَها شُكْرِي بَلِيَّةِ الْبَتَائِيْتَنِي بِها قَلَ مِنْ قَلَ عِنْدَ نِعْمِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، وَيَا مَنْ رَانِي عَلَى الْخَطْلِيا فَلَمْ يَغْذُلْنِي، وَيَا مَنْ رَانِي عَلَى الْخَطْلِيا فَلَمْ يَغْضَعْني، يَا ذَا الْمَعْرُوفِ اللّذي لا يَنْقَضَى اَبَداً، يَا ذَا الْمُعْرُوفِ اللّذي لا يَنْقَضى اَبَداً، يَا ذَا النَّعْمِ النَّي لا يَنْقَضى اَبَداً، يَا ذَا النَّعْمِ النَّي لا يَتُقَصَى عَدَداً، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ عَلَى مُتَالِم اللّهُمَّ بِكَ الْمُورُوفِ اللّهِ مِنْ شَرِّم

اَللّٰهُمُّ اَعِنَّى عَلَىٰ دَبِنَى بِلَانْيَايَ، وَعَلَىٰ اٰخِرَتِى بِتَقْوَايَ، وَاحْفَظْنَى فيما غِبْتُ عَنْهُ، وَلا تَكِلْنَى الِىٰ نَفْسَى فيما حَضَرْتُهُ

ِ ٱشْاَلُكَ فَرَجاً قَرْبِباً، وَمَخْرَجاً رَحبِباً، وَرِزْقاً وَاسِعاً، وَصَبْراً جَميلاً وَعَافِيَةً مِنْ جَميعِ الْبَلايا، اِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الْمَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَالْآمْنَ وَالصَّحَّةَ، وَالصَّبْرَ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَالشَّكُوْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَاَسْأَلُكَ اَنْ تُمصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْكِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تُلْسِسَنَى عَافِيَتَكَ فَي دَبِنِي وَنَفْسِي وَاَهْلَى وَمَالَى وَاجْوانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَجَميعٍ مَا انْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، وَاسْتَوْدِعُكَ ذلِكَ كُلّهُ يَا رَبَّ، وَاسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَنَى فَي كَنَفِكَ، وَفي جِوَارِكَ، وَفي

١\_تَنْقُصُهُ، خ. ٢\_يَنْقُصُكَ، خ.

حِفْظِكَ وَحِرْزِكَ وَعِنَاذِكَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَالِهَ غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ فَرَغْ قَلْبَى لِمَحَتَّتِكَ وَذِكْرِكَ، وَانْعَشْهُ بِخَوْفِكَ آيَامَ حَنَاتِى كُلَّهَا وَاجْعَلْ زَادَى مِنَ الدُّنْيَا تَقْوَاكَ، وَهَبْ لَى قُوَّةً اَحْتَمِلُ بِهَا جَمْعِعَ طاعَتِكَ، وَاعْمَلُ بِهَا جَمْعِعَ مَرْضَاتِكَ، وَاجْمَلْ فِزارَى الْيَكَ وَرَغْبَتَى فَهِمًا عِنْدَكَ، وَٱلْمِيشَ قَلْمِيَ الْوَحْشَةَ مِنْ شِزارِ خَلْقِكَ، وَالْأَنْسَ بِأَوْلِيَائِكَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ، وَلا تَجْمَلُ لِفَاجِرٍ وَلا لِكَافِرٍ عَلَيَّ مِنَّةً، وَلا لَهُ عِنْدَى

يَداً وَلَا لَي اِلَيْهِ حَاجَةً الِهٰي قَدْ تَرَىٰ مَكَانَى، وَتَسْمَعُ كَلامي، وَتَـعْلَمُ سِـرَى وَعَـلانيتني وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ آمْرِي، يَامَنْ لايَصِفُهُ نَعْتُ النَّاعِتِينَ وَيَامَنْ لا يُجاوِزُهُ رَجَاءُ الرَّاجِينَ، يَا مَنْ لا يَضْهِـعُ لَدَيْهِ آجْرُ الْمُحْسِنَبِنَ

يَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، يَا مَنْ بَعَدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ عَلِمْتَ مَا نَالَنَي مِنْ فُلانٍ مِمَّا حَظَرْتَ، وَانْتَهَكَ مِنِي مَا حَجَرْتَ بَطَرَا (١) فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ، وَاغْتِراراً بِسَثْرِكَ عَلَيْهِ

ٱللَّهُمَّ فَخُذْهُ عَنْ ظُلْمِي بِعِزَّتِكَ، وَافْلُلُ <sup>(٢)</sup> حَدَّهُ عَـنّي بِـقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُفْلاً فِهِنا يَلْهِهِ، وَعَجْزاً عَنْا يَنْوپِهِ

اَللَّهُمَّ لَا تُسَوِّغُهُ ظُلْمَى، وَاَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنَى، وَاعْصِمْنَى مِنْ مِثْلِ فِغالِه، وَلَا تَجْمَلْنَى بِمِثْلِ خَالِهِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اسْتَجَرْتُ بِكَ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْك، وَفَوْضْتُ اَمْرى اِلَيْك، وَالْجَأْتُ ظَـهْرى اِلَيْك

۱ ــ: تکبّراً. ۲ ــ: اکـــ

وَضَعْفَ رُكْنِي الِىٰ قُوَّتِكَ، مُسْتَجِيراً بِكَ مِنْ ذِي التَّعَزُّزِ عَلَيَّ وَالْقُوَّةِ عَلیٰ ضَیْمی <sup>(۱)</sup> فَاِنّی فی جِوارِكَ، فَلا ضَیْمَ عَلیٰ جَارِكَ

رَبِّ فَاقْهَرْ عَنَى قَاهِرى، وَأَوْهِنْ عَنَى مُشتَوْهِنِى بِعِزَّتِكَ، وَاقْبِضْ عَنَى ضَائِمى بقِسْطِكَ، وَخُذْ لَى مِثَنْ طَلَمَنى بعَدْلِكَ

رَّبِّ فَآعِلْمُنَى بِعِياذِكَ، فَبِعِياذِكَ امْتَنَعَ عَائِذُكَ، وَآدْخِلْنَى فَى جِوارِكَ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ تَنَاؤُكَ، وَلَا اِلْهَ غَيْرُكَ، وَآشَيِلْ عَلَيَّ سِتْرَكَ، فَمَنْ تَشْتُرُهُ فَهُوَ الْأَمِنُ الْمُحَصَّنُ الَّذِي لا يُراعُ، رَبِّ وَاصْمُمْنَى فَى ذٰلِكَ الىٰ كَنَفِكَ، فَمَنْ تَكْنُفُهُ فَهُوَ الْأَمِنُ الْمَحْفُوظُ

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ وَلا حَبِلَةَ الْآ بِاللهِ، الَّذَى لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرُهُ تَكْبِيراً، مَنْ يَكُنْ ذَا حَبِلَةٍ فَى نَفْسِه، اَوْ حَوْلٍ بِتَقَلَّبِه، اَوْ قُوَّةٍ فَى اَمْرِهِ بِشَيْءٍ سِوَى اللهِ، فَإِنَّ حَوْلَى وَقُوَّتِى وَكُلَّ حَبِلَتِي بِاللهِ الْواحِدِ الْآحَدِ الصَّمَدِ، الَّذَى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ

وَكُلُّ ذَيْ مُلْكِ فَمَمْلُوكٌ لِلهِ، وَكُلُّ قَوِيٍّ ضَعيفٌ عِنْدَ قُوَّةِ اللهِ، وَكُلُّ ذَي عِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ فَلُكُلُّ عَزيزٍ لِبَطْشِ اللهِ صَفْرَ كُلُّ عَظِيمٍ عِنْدَ عَظَمَةِ اللهِ، خَضَعَ كُلُّ جَبْارٍ عِنْدَ سُلُطَانِ اللهِ

وَاسْتَظْهَرْتُ، وَاسْتَطَلْتُ عَلَىٰ كُلِّ عُدُوِّ لِي بِتَوَلِّى اللهِ، دَرَأْتُ <sup>(٢)</sup>في نَحْرِ كُلِّ غادٍ عَلَيَّ بِاللهِ، ضَرَبْتُ بِإِذْنِ اللهِ بَيْني وَبَيْنَ كُلِّ مُثْرَفٍ ذي

<sup>&#</sup>x27;\_: مظلمتی. ۲\_: دفعت.

سَوْرَةٍ (١) وَجَبْارِ ذَى نَعْوَةٍ، وَمُتَسَلِّطٍ ذَى قُدْرَةٍ، وَوَالِ ذَى اِمْـرَةٍ، وَ مُشْتَعِدُّ ذَى اَبُّهَةٍ، وَعَنهِدِ ذَى ضَغهِنَةٍ، وَعَدُوَّ ذَى غهِلَةٍ، وَخَاسِدِ ذَى قُوَّةٍ وَمِاكِرٍ ذَى مَكهِدَةٍ

وَكُلُّ مُعَينِ آوْمُعُانِ عَلَيَّ بِمَقْالَةٍ مُغْوِيَةٍ، آوْ سِعَايَةٍ مُسْلِبَةٍ، آوْ حَبِلَةٍ مُؤْذِيَةٍ، آوْ غَائِلَةٍ مُرْدِيَةٍ، آوْكُلُّ طَاغٍ ذَى كَبْرِياءٍ، آوْ مُعْجِبٍ ذَى خُيلاءَ عَلَىٰ كُلِّ سَبَبٍ وَبِكُلِّ مَذْهَبٍ، فَآخَذْتُ لِنَفْسَى وَمَالَى حِجْاباً دُونَهُمْ بِمَا ٱنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ، وَآخَكَمْتَ مِنْ وَحْيِكَ الّذي لا يُؤْتَىٰ مِنْ سُورَةٍ بِمِنْلِهِ وَهُوَ الْحَكَمُ الْعَذْلُ، وَالْكِثَابُ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْن

> يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ ٱللّٰهُ مَا أَسَالُهُ عَلَى مُحَمَّا وَال مُحَمَّا وَالْمُ مُحَمَّا وَالْمُ مَا مُعَالِمُ عَلَى اللّٰهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ حَمْدَى لَكَ وَتَمْنائَى عَلَيْكَ فِى الْعَافِيّةِ وَالْبَلاٰءِ، وَالشَّدَّةِ وَالرَّلْحَاءِ، ذائِماً لا يَنْقَضَى وَلا يَبيدُ، تَوَكَلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لا يَمُوتُ

اَللَّهُمَّ بِكَ اَعُوذُ [وَبِكَ الُوذُ] وَبِكَ اَصُولُ (٢) وَایْنَاكَ اَعْبُدُ، وَایْنَاكَ اَشْبَدُ، وَایْنَاكَ اَشْتَمِینُ، وَعَلَیْكَ اَتَوَكَّلُ، وَاَذْرَءُ بِكَ فَي نَحْرِ اَعْذَائم، وَاَسْتَعَیِنُ بِكَ عَلَیْهِمْ، وَاَسْتَکْفِیکُهُمْ فَاکْفِنِهِهِمْ بِمَا شِئْتَ وَکَیْفَ شِئْتَ وَمِمْا شِئْتَ بِعَرْكِكُ وَقُوْتِكَ، اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدیِرٌ

﴿فَسَيَكُفُهِكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمْهِـعُ الْعَلْهِمُ﴾ (\*\*﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِآخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْنا سُلطاناً فَلا يَصِلُونَ اِلْيَكُمْنا بِأَيْاتِنَا اَنْـتُمْنا وَمَـنِ \_\_\_\_\_\_ نُبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ <sup>(١)</sup>﴿ لا تَخَافًا اِنَّني مَعَكُمًا اَشْمَعُ وَارِيْ قَـالَ اخْسَؤُوا فيها وَلا تُكَلِّمُونِ ﴿ (٢).

آخَذْتُ بِسَمْعِ مَنْ يُطَالِبُني بِالسُّوءِ، بِسَمْعِ اللهِ وَبَصَرِهِ، وَقُوَّتِه بِقُوَّةِ اللهِ وَحَبْلِهِ الْمَتينِ وَسُلْطَانِهِ الْمُبينِ، فَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ وَلا سَبيلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَآغْشَيْنَاهُمْ

اَللَّهُمَّ يَدُكَ فَوْقَ كُلِّ ذي يَدٍ، وَقُوَّتُكَ اَعَزُّ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ، وَسُلْطانُكَ آجَلُ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَٰالِ مُحَمَّدٍ، وَكُنْ عِنْدَ ظَنَّى فيمًا لَمْ آجِدْ فيهِ مَفْرَعاً غَيْرَكَ، وَلا مَلْجَأً سِواكَ، فَانَّني آعْلَمُ أَنَّ عَدْلَكَ أَوْسَعُ مِنْ جَوْرِ الْجَبَّارِينَ، وَآنَّ إِنْصَافَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُلْم الظَّالِمينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِّ مُحَمَّدٍ آجْمَعينَ، وَأَجِرْنِي مِنْهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ أُعيذُ نَفْسي وَديني وَآهْلي وَمَالي وَوَلَدي وَمَنْ يَلْحَقُّهُ عِنايَتي وَجَميِعَ نِعَم اللهِ عِنْدي، بِبِسْم اللهِ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ، وَبِسْم اللهِ الَّذي خَافَتْهُ الصُّدُورُ، وَوَجِلَتْ ( ' ) مِنْهُ النُّفُوسُ، وَبِالْاِسْمِ الَّذَي نَفَّسَ (°) عَنْ دَاوُدَكُرْبَتَهُ، وَ بِالْإِسْمِ الَّذِي قَالَ لِلنَّارِكُونِي بَرُداً وَسَلاْماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَآرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخْسَرِينَ

وَبِعَزِيمَةِ اللهِ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ، وَبِقُدْرَةِ اللهِ الْمُسْتَطيلةِ عَلىٰ جَميع

٤\_: خافت. ۲\_طه: ۲۱.

خَلْقِهِ مِنْ شَرِّ فُلانٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَهُ الرَّحْمَانُ، وَمِنْ شَرِّ مَكْـرهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَحَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَحِيلَتِهِمْ، إنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، ٱللَّهُمَّ بِكَ اَسْتَعِينُ، وَبِكَ اَسْتَغِيثُ، وَعَلَيْكَ اَتَوَكَّلُ، وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَخَلَّصْنَى مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ نَزَلَتْ

في هٰذَا الْيَوْمِ وَفي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفي جَمهِع الْأَيَّام وَاللَّيالي مِنَ السَّمٰاءِ اِلَى الْأَرْضِ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، وَاجْعَلْ لَى سَهْماً فَى كُلِّ حَسَنَةِ نَزَلَتْ في هٰذَا الْيَوْم وَفي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَفي جَميع اللَّيْالي وَ الْآيَّام مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

اللَّهُمَّ بِكَ اَسْتَفْتِحُ، وَبِكَ اَسْتَنْجِحُ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اِلَيْكَ آتَوَجَّهُ، وَبِكِتْابِكَ آتَوَسَّلُ آنْ تَلْطُفَ لي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ، جَبْرَئيلُ عَنْ يَمينى، وَميكائيلُ عَنْ يَسْارى<sup>(١)</sup> وَإِسْرَافيلُ آمَامي، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا باللهِ الْعَلِمِيِّ الْعَظيمِ خَلْفي وَبَيْنَ يَدَيُّ ا

لا إله إلا آنت سُبُحانك إنّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّاهِرِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلَيماً كَثيراً.

## 

لدفع الأعداء بذكر آلاء الله و محامده

اِلْهِي كُمْ مِنْ عَدُوِّ شَحَذَ ( ۖ )لَى ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَٱرْهَفَ لَى شَبْا حَـدُّهِ وَذَافَ (٣) لِي قَوْاتِلَ سُمُومِهِ، وَلَمْ تَنَمْ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ

٢\_شحذ الكين: حدّها. ٣\_: خلط.



فَلَمْ رَآيْتَ ضَعْفَى عَنِ احْتِمْ الْ الْفُوادِحِ (١) وَعَجْزَى عَنْ مُلِمَّاتِ الْجَوَائِحِ (٢) وَعَجْزى عَنْ مُلِمَّاتِ الْجَوَائِحِ (٢) صَرَفْتَ ذَٰلِكَ عَنّى بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، لا يِحَوْلِ مِتَى وَلا قُوَّةٍ فَالْقَيْتَهُ فِى الدُّنْيَا، مُتَبْاعِداً مِثْا رَجْاهُ فِى الدُّنْيَا، مُتَبْاعِداً مِثْا رَجْاهُ فِى الدُّنْيَا، مُتَبَاعِداً مِثْا رَجْاهُ فِى الاُنْيَا، مُتَبَاعِداً مِثَا رَجْاهُ فِى الاُنْيَا، مُتَبَاعِداً الْحَمْدُ عَلى ذَٰلِكَ قَدْرَ اسْتِحْقْاقِكَ سَيِّدى وَمُنَا رَجْاهُ فِى اللَّمُ الْمَعْدِي اللَّهُمُ قَدُودُ السِّحِقْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْدِي اللَّهُ الْمَعْلَمُ عَلَى الْمُعْلَمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

اَللَّهُمَّ وَاَعْدِنِي عَلَيْهِ عَدُوئَ (٥) خاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظَي شِفَاءً وَمِنْ حَنَقِي بِالْإِجابَةِ، وَانْظِمْ وَمِنْ حَنَقي بِالْإِجابَةِ، وَانْظِمْ فَعْانَي بِالْأِجابَةِ، وَانْظِمْ شِكَايَتِي بِالتَّغْيِيرِ، وَعَرِّفْهُ عَمَّا قَلِيلٍ مَا أَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَعَرِّفْنِي مَا وَعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَعَرِّفْنِي مَا وَعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَالْمَنِّ الْكَرِيمِ. وَعَدْتَ فَي إِجْابَةِ الْمُضْطَرِينَ، إنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظْيمِ، وَالْمَنِّ الْكَرِيمِ.

## 

المعروف بالجوشن الصغير

الهي كَمْ مِنْ عَدُوِّ انْتَضَىٰ (٢) عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَشَحَدَ لَي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ (١) وَاَرْهَفَ (١) إِي شَبَا حَدِّه، وَدَافَ (١١) إِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ وَسَدَّدَ نَحْوي صَوَاتِبَ سِهامِه، وَلَمْ تَنَمْ عَنَى عَيْنُ حِزاسَتِه وَأَضْمَرَ اَنْ يَشُومَنِي (١١) الْمَكْرُوه، وَيُجَرَّعَني ذُعافَ مَزارَتِه

فَنَظَرْتَ الِيٰ ضَعْفي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِحِ، وَعَجْزي عَنِ الْاِنْتِصَارِ

٤ ــ: يقصده ويطلبه. ٧ ــ: سلّ وجرّد. ١١ . . كأف ٣\_: شدَّته. ٦\_: شدة غيظي. ۱ ــ: المصائب الشديدة. ٢ ــ المصائب. ٥ ــ: أي انتقم لي منه انتقاماً عاجلاً. ٨ ــ: ط ف سكنه. ٩ ـــ : ، قَق.. (20)

مِئَنْ قَصَدَني بِمُحَارَبَتِهِ، وَوَحْدَتي في كَتْبِرِ مَنْ نَاوَاني (``وَارْضادِهِمْ لى فيمنا لَمْ أَعْمِلْ فِيهِ فِكْري فِي الْأَرْضادِ لَهُمْ بِمِثْلِهِ

فَاتِكْدُتْنَى بِقُوْتِكَ، وَشَدَدْتَ اَزْرَى بِنَصْرِكَ، وَفَلْلْتَ (١) لِي شَبَا حَدَّهِ وَخَلَلْتَ كَمْبَى (الْحَقَلِيْتُ كَمْبَى (الْحَقَلِيْهِ وَوَجَّهْتَ مَا اللّهِ عَدْبِيهِ، وَاَعْلَيْتَ كَمْبَى (الْحَقَلِيهِ وَوَجَّهْتَ مَا اللّهِ عَنْ مَكَاثِيهِ اللّهِ، وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَشْفِ غَلِبلّهُ (١) وَلَمْ تَبُرُدْ حَزَازَاتُ غَيْظِه، وَقَدْ عَضَ عَلَيْ اَنَامِلَهُ، وَاَدْبَرَ مُولِّياً قَدْ اَخْفَقَتْ تَبْرَاياهُ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذَى اَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، سَرَاياهُ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذَى اَنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ، وَاجْعَلْنَى لِانْ مُمِكَ مِنَ الشّاكِرِينَ، صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ، وَاجْعَلْنَى لِانْ مُمِكَ مِنَ الشّاكِرِينَ،

اللهي وَكَمْ مِنْ بَاعٍ بَغَاني بِمَكَائِدِه، وَنَصَبَ لِي آشْراكَ مَصَائِدِه، وَ وَكُلَ لِي تَفَقَّدُ رِعَايَتِه، وَآضْبَا الِيَّ اِضْباءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِه، اِنْ يَظاراً لِانْتِهازِ فُرْصَتِه (١) وَهُوَ يُظْهِرُ لِي بَشَاشَةَ الْمَلِقِ، وَيَبْسُطُ لِي وَجُهاً عَيْرَ طَلِقٍ فَلَمَّا رَآيْتَ دَعَلَ سَرِيرَتِه، وَقُبْعَ مَا انْطَوىٰ عَلَيْهِ لِشَربِكِهِ في مُلَبَّه وَاصْبَحَ مُجْلِباً إِلَى في بَغْيه، أَرْكَسْتَهُ لِأُمْ رَأْسِه، وَآتَيْتَ بُنْيَانَهُ مِنْ

وَلِأَلْائِكَ (٥) مِنَ الذَّاكِرِينَ

آسَاسِهٖ فَصَرَعْتُهُ فَى زُبُمِيَتِهِ، وَأَرْدَيْتُهُ فَى مَـهْوَىٰ حُـفْرَتِهِ، وَرَمَيْتُهُ بِحَجَرِهِ وَخَنَفْتُهُ بِوَتَرِهٍ، وَذَكَيْتُهُ بِمَشَاقِصِهِ، وَكَبَبْتُهُ بِمَنْخِرِهٍ، وَرَدَدْتَ كَيْدَهُ فَى نَحْرِهِ، وَوَتَقْتُهُ (<sup>۷)</sup> بِنَلاامَتِهِ، وَفَنَيْتَهُ <sup>(۸)</sup> بِحَسْرَتِهِ

١-: عاداني وقصدني. ٢-: كُسَرت. ٣-: شرفي ومجدي. ٤-: حقده. ٥-ـ: تعمك الظاهرة. ٦- الفرصة (خل). ٧- ويقته (خ ل). ٨- فتنته (خ ل

قَاسْتُخْذِلَ وَاسْتَخْذَاً (1) وَتَضَاءَلَ بَعْدَ نَخُوتِهِ، وَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطْالَتِهِ
ذَلِهِلاً مَأْسُوراً في رِبْقِ حَبْائِلِهِ الَّتِيكَانَ يُؤَمَّلُ اَنْ يَزاني فيها يَـوْمَ
سَطُوتِهِ، وَقَدْ -كِدْتُ - لَوْلاً رَحْمَتُكَ يَحِلُّ بِي مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ فَلَكَ
الْحَمْدُ يَا رَبَّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذي آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْني لِآنْعُيكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِالْائِكَ مِنَ
الذَّاكِرِينَ

الهي وَكَمْ مِنْ خاسِدٍ شَرِقَ بِحَسَدِه، وَشَجِيَ بِغَيْظِه، وَسَلَقْنَى بِحَدِّ لِسُانِه، وَوَخَرَنَى بِمُوْقِ عَيْنِه، وَجَعَلَ عِرْضِى غَرَضاً لِمَرَامِهِ، وَقَلَّدَنى لِسَانِه، وَوَخَرَنَى بِمُوْقِ عَيْنِه، وَجَعَلَ عِرْضِى غَرَضاً لِمَرَامِهِ، وَقَلَّدَنى خِللاً لَمْ يَزَلُ فَهِه، فَنَادَيْتُ يَا رَبِّ مُسْتَجِبراً بِكَ، وَاثِقاً بِسُرْعَةِ اِجْابَتِكَ مَتَوَكِّلاً عَلَىٰ مَالَمْ أَزَلُ آعْرِفُهُ مِنْ حُشنِ دِفَاعِك، عالِماً أَنَّهُ لَمِعْقَلَة مَنْ أَوى إلىٰ ظِلِّ كَنفِك، وَآنُ لا تَقْرَعَ الفَوْادِحُ مَنْ لَجَا اللَّي مَعْقِلِ الْإِنْتِطارِ بِكَ، فَحَصَّنْتنى مِنْ بَأْسِه بِقُدْرَتِك، فَلَك الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذِي آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَالْعُمْدُ فَل الشَّاكِرِبَنَ، وَلِالائِكَ مِنَ الذَّاكِرِبِنَ

الهي وكم مِنْ سَخائِبِ مَكْرُوهِ قَدْ جَلَّيْتَهَا، وَسَمَاءِ نِعْمَةٍ أَمْطَرْتَهَا وَجَدَاوِلِ كَرَامَةٍ أَجْرَيْتَهَا، وَأَعْيُنِ أَحْدَاثٍ طَمَشْتَها، وَلَاشِقَةِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَها، وَجُنَّةِ عَافِيَةٍ ٱلْبَشْتَها، وَغَوامِرِ كُرُبَاتٍ كَشَفْتَها، وَأَمُورٍ خارِيَةٍ قَدَّرْتَها، إِذْ لَمْ يُعْجِرْكَ إِذْ طَلَبْتَها، وَلَمْ تَمْتَيعْ عَلَيْكَ إِذْ أَرَدْتَها فَلَكَ الْحَمْدُ يَهَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُمْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لَا يَمْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي لِآنَـ هُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِأَلْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

اِلْهِي وَكَمْ مِنْ ظَنِّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ، وَمِنْ عُدْمِ اِمْلَاقِ جَبَرْتَ، وَمِنْ مَسْكَنَةٍ فَادِحَةٍ حَوَّلْتَ، وَمِنْ صَرْعَةٍ مُـهْاِكَةٍ انْـعَشْتَ، وَمِـنْ مَشَـقَّةٍ اَرْحْتَ (١)لا تُسْاَلُ يَا سَيِّدى عَمَّا تَفْعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُونَ، وَلا يَنْقُصُكَ مَا

ارحت لا سان يا سيدي عما فعل وهم يسانون، ولا ينفصك ما أَنْقَفْت، وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْفِلَتِنَ، وَلَمْ تُشَالُ فَائِتَدَأْتَ، وَاسْتُمبِعَ بنابُ فَضْلِكَ فَمَا اَكْدَيْت، اَبَيْتَ الله إنْ عالماً وَامْتِنَاناً وَإِلَّا تَطَوُّلاً يَا رَبُ وَإِخْسَاناً وَابْتِزاءً عَلَىٰ مَعٰاصبِكَ وَإَخْسَاناً وَابْتِزاءً عَلَىٰ مَعٰاصبِكَ وَوَخْداناً وَابْتِزاءً عَلَىٰ مَعٰاصبِكَ وَوَحَدُوك، وَعَفْلَةً عَنْ وَعِيدِك، وَطَاعَةً لِعَدُوي وَعَدُوك، لَمْ

رَحْمُ يَ وَالْهُمِ وَنَاصِرِي - اِخْلالَمِ بِالشُّكْرِ عَنْ اِتْمَامٍ اِحْسَانِكَ، وَلا يَمْنَعْكَ - يَا اِلْهُمِ وَنَاصِرِي - اِخْلالَمِ بِالشُّكْرِ عَنْ اِتْمَامٍ اِحْسَانِكَ، وَلا حَجَزَني ذٰلِكَ عَنِ ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ

اَللَّهُمَّ فَهَذَا مَقَّامُ عَبْدٍ ذَلْهِلِ اعْتَرَفَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَاَقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ فَى اَدَاءِ حَقَّكَ، وَشَهِدَ لَكَ بِسُبُوغٍ نِـعْمَتِكَ عَلَيْهِ، وَجَـمـبِلِ غاذاتِكَ عِنْدَهُ، وَإِحْسَانِكَ إِلَيْهِ

فَهَبْ لَى يَا الِهَى وَسَيِّدَى مِنْ فَضْلِكَ مَا أُربِدُهُ سَبَبًا اِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَاتَّخِذُهُ سُلَّماً آعْرُجُ فَهِدِ الِىٰ مَرْضَاتِكَ، وَأَمَنُ بِهِ مِنْ سَحَطِكَ بِعِزَّتِكَ وَطَوْلِكَ، وَبِعَقْ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَالْآئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُعْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي لِآنَعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. الله وَتَ مَثْرَجَةِ (۱) الله وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ آمْسَىٰ وَآصَتِحَ في كَرْبِ الْمَوْتِ وَحَشْرَجَةِ (۱) الصَّدْرِ، وَالنَظرِ إلىٰ ما تَقْشَعِرُ مِنْهُ الْجُلُودُ، وَتَقْرَعُ إلَيْهِ الْقُلُوبُ، وَآنَ في طافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُعْلَبُ وَذي النَّا لِلْ يَعْبَلُ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَالْمُحَمَّدِ، وَاجْعَلْنَى لِآنَعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

الهي وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَأَصْبَحَ سَقَيِماً مُوجَعاً مُدْنَفاً (٢) في آنبِنِ وَعَوبِلِ، يَتَقَلَّبُ في غَمَّه، وَلا يَجِدُ مَحبِصاً، وَلا يَسيغُ طَعاماً وَلا يَسْتَغْذِبُ شَراباً، وَلا يَسْتَطِيعُ ضَراً وَلا نَفْعاً، وَهُوَ في حَسْرَةٍ وَنَدامَةٍ، وَآنَا في صِحَّةٍ مِنَ الْبَدَنِ وَسَلامَةٍ مِنَ الْعَيْشِ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْكَ فَلَكَ الْحَدْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْدِرِ لا يُغْبَلُ، وَذِي آنَا قِ لا يَعْجَلُ،

صف المحسد في رب عِس مصفيرٍ له يستب ودي سور علي عصب. صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحمَّدٍ، وَاجْمَلْنَى لِآنْـمُمِكَ مِنَ الشَّاكِـرِينَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

الهي وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَاصْبَحَ خَائِفاً مَرْعُوباً مُسَهَّداً (٣) مُشْفِقاً وَحَبِداً، وَجِلاً (١) هارِباً طَربِداً، أَوْ مُنْحَجِزاً في مَضبِقٍ أَوْ مَخْبَاةٍ مِنَ الْمَخْابِي، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِرُحْبِها، لا يَجِدُ حَبِلَةً وَلا مَنْجَى وَلا مَأْوَى وَلا مَهْرَباً وَآنَا في آمْنٍ وَآمَانٍ وَطُمَأْنْهِنَةٍ وَعَافِيَةٍ مِنْ ذٰلِكَ

۲\_: لانوم له. عـجاهلاً، م.

كُلَّهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذَى آنَـآةٍ لَا يَـعْجَلُ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْـعَلْنِى لِانْـمُمِكَ مِـنَ الشَّـاكِـرِينَ، وَلِأَلاثِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

الهي وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصَتِحَ مَغْلُولاً مُكَبَّلاً بِالْحَديدِ
بِآثِدِي الْمُدَاةِ لا يَرْحَمُونَهُ، فَقَبِداً مِنْ بَلَدِهِ وَ آهْلِهِ وَوَلَدِه، مُنْقَطِعاً عَنْ
إِخْوانِهِ وَبَلَدِهِ يَتَوَقَّعُ كُلَّ سَاعَةٍ بِآئِةٍ قَثْلَةٍ يُشْتَلُ، وَبِآيِّ مُثْلَةٍ يُمْثَلُ، وَآنَا
فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذٰلِكَ كُلَّم، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ وَدَي اناةٍ لا يَمْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنَي لِآنَعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِبَن، وَلِألائِكَ مِنَ الذَّاكِرِبِنَ

الْهِي وَسَيِّدِي وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصْبَحَ يُقَاسِي الْحَرْبَ وَمُبْاشَرَةَ الْهَالِ بِنَفْسِه، قَدْ غَشِيَتْهُ الْآغَذَاءُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ، وَالسُّيُوفُ وَالرّمَاحُ وَاللّهُ الْحَدْبِدِ مَبْلَغَ مَجْهُودِهِ وَلَا يَعْرِفُ حَبِلَةً وَاللّهُ الْحَدْبِدِ مَبْلَغَ مَجْهُودِهِ وَلَا يَعْرِفُ حَبِلَةً وَلا يَهْتَدى سَبِيلاً، وَلا يَجِدُ مَهْرَباً، قَدْ أُدْنِفَ بِالْجِراخاتِ، أَوْ مُنْتَقَحِظاً بِدَمِهِ تَحْتَ السَّنَابِكِ وَالْأَرْجُلِ، يَتَمَنِّى شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، أَوْ نَظْرَةً إِلَىٰ آهْلِهِ وَوَلَذِهِ وَلا يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَآنَا في غافِيَةٍ مِنْ ذٰلِكَ كُلّم، فَلْكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذِي آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ فَلْكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذِي آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْو مُحَمَّدٍ وَالْجَمَلْنِي لِآنَهُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

اللهي وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصْبَحَ فَى ظُلَّمَاتِ الْبِخارِ، وَعَوَاصِفِ الرِّيَاحِ وَالْآهُواكِ وَالْآهُواكِ عَلَىٰ حِبِلَةٍ الرِّيَاحِ وَالْآهُواكِ وَالْآهُواكِ عَلَىٰ حِبِلَةٍ الرِّيَاحِ وَالْآهُواكِ وَالْآمُوالِجِ، يَتَوَقَّعُ الْغَرَقِ وَالْهَلاكِ، لا يَقْدِرُ عَلَىٰ حِبِلَةٍ اَوْ مُبْتَلِيً بِضَاعِقَةٍ، اَوْ هَدْمٍ اَوْ غَرْقٍ اَوْ حَرَقٍ (١) أَوْ شَرَقٍ (١) أَوْ خَسْفِ اَوْ مَشْخٍ اَوْ قَذْفٍ، وَانَا فَى عَافِيَةٍ مِنْ ذٰلِكَ كُلَّه، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُسَقَّدِرٍ لا يُسْفَلَبُ، وَذَى اَنْاةٍ لا يَسْفَجُلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْعَلَىٰ مُنْفَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ

اللهي وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصَبَحَ مُسْافِراً، شَاحِطاً (")عَنْ آهَلِهِ
وَوَطَنِهِ وَوَلَدِه، مُتَحَيِّراً فِي الْمَفَاوِزِ، ثَائِهاً مَعَ الْوُحُوشِ وَالْبَهائِمِ
وَالْهَوْامِّ وَحَبِداً فَرِيداً، لا يَعْرِفُ حَبِلَةً، وَلا يَهْتَدى سَبِيلاً، أَوْ مُتَأَدِّياً
بِبَرْدٍ أَوْ حَرِّ أَوْ جُوعٍ أَوْ عُرْيٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الشَّدَائِدِ، مِنْ انَّ مِنْهُ خِلْوٌ
وَانَا فَي عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّه، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ
وَذَى أَنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْني لِآنْـمُمِكَ
مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِأَلائِكَ مِنَ الذَّكرِينَ

اِلْهِي وَكُمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَاصْبَحَ فَقَهِراً عَائِلاً عَارِياً مُمْلِقاً، مُخْفِقاً مَهْجُوراً، جَائِعاً خَائِفاً ظَمْاناً، يَتْتَظِرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ بِفَضْلٍ، أَوْ عَبْدٍ وَجِيهٍ هُوَ اَوْجَهُ مِتِي عِنْدَكَ، وَاشَدُّ عِبْادَةً لَكَ، مَغْلُولاً مَقْهُوراً، قَدْ حُمِّلَ ثِقْلاً مِنْ تَعَبِ الْعَناءِ، وَشِدًةِ الْعُبُودِيَّةِ، وَكُلْفَةِ الرَّقِّ، وَثِقْل

الحرق منتحتين النار. ٢-الشرق منتحتين الشجارو الغصّة.

الضَّربِيَةِ، أَوْ مُبْتَلَى بِبَلَاءِ شَدِيدٍ لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ اِلَّا بِمَنَّكَ عَلَيْهِ وَآنَاالْمَخْدُومُ الْمُنَعَمُ الْمُنافىٰ الْمُكَرَّمُ فَى عَافِيَةٍ مِثَا هُوَ فَهِهِ، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مَنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي لِإِنْـمُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِأَلائِكَ مَنَ الذَّاكِرِينَ

اللهى وَمَوْلاي وَسَيِّدى، وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسىٰ وَآصْبَحَ شَرِيداً طَرِيداً حَيْراناً مُتَحَيِّراً جُاثِعاً خائِفاً، خاسِراً فِى الصَّخارى وَالْبَرَارى، آخْرَقَهُ الْحَرُّ وَالْبَرَدُ، وَهُوَ فَى ضُرُّ مِنَ الْعَيْشِ، وَضَنْكٍ مِنَ الْحَيْاةِ، وَدُلِّ مِنَ الْحَيْاةِ، وَدُلِّ مِنَ الْمَقْامِ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ حَسْرةً لا يَقْدِرُ عَلىٰ ضَرَّ وَلا نَفْعٍ، وَآنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِك، فَلا إِلهَ اللهِ الْمُعَلَّدِ لا يُغْلَبُ ذَلْكَ كُلّه بِجُودِكَ وَكَرَمِك، فَلا إِلهَ اللهَ اللهِ اللهُ عَلى مَنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ وَذَى إِنَاةٍ لا يَعْجَلُ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ، وَاجْمَلْنَى لِا لَمُعَلِّدُ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يا آرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلَا الرَّاحِمِينَ إِلاَ الرَّاحِمِينَ إِلَى الرَّاحِمِينَ إِلَا الرَّاحِمِينَ إِلَى اللهُ الرَّاحِمِينَ إِلَى اللهُ المِنْ الذَاكِمِينَ إِلَى المُعْتَلِقِيلُولُولِي الْمِيلِينَ المُلْالِيقِيلَ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِيلِ الْمَالِيلُولُ الرَّاحِمِينَ إِلَى الْمُؤْلِقِيلَ الرَّاحِمِينَ إِلَى الْمُؤْلِقِيلَ الْمَلْكِلِينَا الْمَلْهِ الْمُؤْلِقِيلَ الْمَلْكِلِيلُ اللْهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِيلَةُ الْمُؤْلِقِيلَةُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِلْهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِنْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمِؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ ا

مَوْلَايَ وَسَيِّدِي، وَكَمْ مِنْ عَبْدِ اَمْسَىٰ وَاَصْبَحَ عَلَيلاً مَر يِضاً سَقَيماً مُدْنِفاً عَلَىٰ فُرْشِ الْعِلَّةِ، وَفَى لِبْاسِها يَتَقلَّبُ يَمْبِناً وَشِمْالاً، لا يَعْرِفُ شَيْئاً مِنْ لَذَّةِ الطَّمَامِ، وَلا مِنْ لَذَّةِ الشَّرَابِ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً، لا يَشْتَعْلِهِ مُ لَهَا ضَرَاً وَلا نَفْعاً، وَآنَا خِلُوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلَّهٖ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَلا اِلٰهَ اِلاَ اَنْتَ سُبْخانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلَّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الْعَابِدِبِنَ، وَلاَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرَبِنَ، وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِربِنَ، وَارْحَـمْنَيْ بِـرَحْمَتِكَ يْـا اَرْحَمَ الرَّاحِميِنَ

مَوْلاي وَسَيِّدِي، وَكَمْ مِنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصْبَحَ قَدْ دَنَا يَوْمُهُ مِنْ حَثْفِهِ
وَقَدْ آخْدَقَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فَي آعْوانِه، يُعَالِجُ سَكَراتِ الْمَوْتِ
وَحِيَاضَهُ تُدُورُ عَيْنَاهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، يَنْظُرُ الِىٰ آجِبْنائِهِ وَآوِدَائِهِ
وَخِيَاضَهُ تُدُورُ عَيْنَاهُ يَمِيناً وَشِمَالاً، يَنْظُرُ الِىٰ آجِبْنائِهِ وَآوِدَائِهِ
وَآخِلاتُه، قَدْ مُنِعَ مِنَ الْكَلامِ، وَحُجِبَ عَنِ الْخِطابِ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ
حَسْرَةً، فَلا يَسْتَطِيعُ لَهَا نَفْعاً وَلا ضَرَّا، وَآنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّه بِجُودِكَ
وَكَرَمِكَ، فَلا يَلْهَ إلا آنْتَ، سُبْخانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذِي آنَاةٍ لا
يَعْجَلُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الْمَايِدِينَ
وَلِيَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِأَلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْنَي بِرَحْمَتِكَ
يا مَالِكَ الرَّاحِمِينَ

مَوْلَايَ وَسَيِّدِي، وَكَمْ مَنْ عَبْدِ آمْسَىٰ وَآصَبْحَ فَى مَضَائِقِ الْحُبُوسِ وَالسُّجُونِ، وَكَرْبِهَا وَذُلُهَا وَحَدبِدِها، تَتَذَاوَلُهُ آعْوالُها وَزَبَانِيَتُهَا فَلا يَدْرَى آيُّ حَالٍ يُفْعَلُ بِه، وَآيُّ مُثْلَةٍ يُمثَلُ بِه، فَهُوَ فَى ضُرِّ مِنَ الْعَيْشِ وَصَنْكٍ مِنَ الْحَيَاةِ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً، لا يَشْتَطبِعُ لَها الْيَشْ وَصَنْكِ مِنَ الْحَيَاةِ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً، لا يَشْتَطبِعُ لَها ضَرّاً وَلا نَفْعاً، وَآنَا خِلُو مِنْ ذٰلِكَ كُلَّه بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَلا إله الله آلا آنْتَ سُبْخانَكَ مِنْ مُقْتِدِ لا يُغْلَبُ، وَذِى آنَاةٍ لا يَمْجَلُ، صَلَّ عَلىٰ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ، وَاجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الْطْلِدِينَ، وَلِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِلْمِنْكَ يَا مَالِكَ الرَّاحِمِينَ وَلِلْمُنْكَ مِنَ اللَّالِكَ الرَّاحِمِينَ

مَوْلَايَ وَسَيِّدِي، وَكُمْ مِنْ عَبْدِ آمْسِيٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَآخْدَقَ بِهِ الْبَلاءُ، وَفَارَقَ آوِذَاءَهُ وَآحِبَّاءَهُ وَآخِلَاءَهُ، وآمْسيٰ حَقيراً أسبِراً ذَلبِلاً في أيْدِي الْكُفَّارِ وَالْأَعْدَاءِ، يَتَدَاوَلُونَهُ يَميناً وَشِمَالاً، قَدْ حُمِّلَ فِي الْمَطَامِيرِ، وَثُقِّلَ بِالْحَدِيدِ، لا يَرِيٰ شَيْئاً مِنْ ضِيَاءِ الدُّنْيَا، وَلَا مِنْ رَوْحِهَا، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً، لَا يَسْتَطبِعُ لَهَا ضَرّاً وَلا نَفْعاً، وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَلا اِلٰهَ الآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعَابِدينَ، وَلِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرينَ وَلِالْائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يَا مَالِكَ الرَّاحِمينَ مَوْلَايَ وَسَيِّدي، وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اشْتَاقَ إِلَى الدُّنْيَا لِلرَّغْبَةِ فيها، إلىٰ أَنْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حِرْصاً مِنْهُ عَلَيْها، قَدْ رَكِبَ الْفُلُكُ وَكُسِرَتْ بِهِ وَهُوَ فَى أَفَاقِ الْبِحَارِ وَظُلَمِهَا، يَـنْظُرُ إِلَىٰ نَـفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَهَا عَلَىٰ ضَرٍّ وَلَا نَفْع، وَاَنَا خِلْوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلَّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فَلَا اِلٰهَ اِلَّا ٱنْتَ، سُبْحَانَكَ مِّنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ، وَذَى ٱنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَي لَكَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَلِنَعْمَاثِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِأَلْأَئِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْني برَحْمَتِكَ يًا مَالِكَ الرَّاحِمينَ

مَوْلَايَ وَسَيِّدِي، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْـقَضَاءُ وَآخَدَقَ بِهِ الْبَلاءُ وَالْكُفَّارُ وَالْآغَدَاءُ، وَآخَذَتُهُ الرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ وَالسَّهَامُ، وَجُدِّلَ صَربِعاً، وَقَدْ شَربَتِ الْآرْضُ مِنْ دَمِهِ وَاكَلَتِ السِّبَاعُ وَالطُّيُورُ مِنْ لَحْمِهِ وَآنَا خِلْوٌ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّهٖ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، لا بِاسْتِحْقاقٍ مِنّى يَا لا إِلّهَ اللّٰ آنْتَ، سُبْخانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لا يُغْلَبُ، وَذَى آنَاةٍ لا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْني لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِيِنَ، وَلِالاَئِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يَا مَالِكَ الرَّاحِمِينَ

وَعِزَّتِكَ يَاكُر بِمُ لَآطُلُبَنَّ مِمَّا لَدَيْكَ، وَلَالِحَّنَّ عَلَيْكَ، وَلَالْجِعَنَّ الِلَكَ وَلَآمُدُّنَّ يَدَيَّ نَحْوَكَ مَعَ جُرْمِهَا النِّكَ، فَبِمَنْ اَعُوذُ يَا رَبُّ وَبِمَنْ اَلُوذُ؟ لا اَحَدَ لَى اِلْا اَنْتَ، اَفْتَرُدْنِي وَاَنْتَ مُعَوَّلِي وَعَلَيْكَ مُعْتَمَدي؟

وَآسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتُهُ عَلَى السَّماءِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، وَعَلَى اللَّيلِ فَاطْلَمَ، وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ، وَعَلَى اللَّيلِ فَاظْلَمَ، وَعَلَى اللَّيلِ فَاطْلَمَ، وَعَلَى اللَّيلِ فَاطْلَمَ، وَعَلَى اللَّيلِ فَاصْتَىٰ اللَّيلِ فَاسْتَناز آنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَدَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، وَانْ تَقْضِي لي جَميعَ حَوَائِجي، وَتَغْفِرَ لي ذُنُوبي كُلَّها، صَغيرها وَكَبيرها، وَتُوسِّعَ عَلَي مِن الرِّزْقِ ما تُبَلِّغْني بِه شَرَفَ الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ، يَا آرْحَمَ عَلَي مِن الرِّزْقِ ما تُبَلِّغْني بِه شَرَفَ الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ، يَا آرْحَمَ الرُّاحِمينَ.

مَوْلاَيَ بِكَ اسْتَعَنْتُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآعِـنَى، وَبِكَ اسْتَجَرْتُ [فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآجِرْنِي] وَآغْنِني بِطاعَتِكَ عَنْ طاعَةِ عِبادِكَ، وَبِيمَسْآلَتِكَ عَنْ مَسْآلَةِ خَلْقِكَ، وَانْقُلْنِي مِنْ ذُلُ الْفَقْرِ إِلَىٰ عِزِّ الطَّاعَةِ، فَقَدْ فَضَلَّتني عَلَىٰ اللهٰ عِزِّ الطَّاعَةِ، فَقَدْ فَضَلَّتني عَلَىٰ

كَثْبِرٍ مِنْ خَلْقِكَ جُوداً وَكَرَماً، لا بِاسْتِخْفَاقٍ مِنَّى

اِلْهِي فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كُلَّهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَىٰلِنَعْمٰائِكَ مِنَ الشَّاكِرِبِنَ، وَلِالائِكَ مِنَ الذَّاكِرِبِنَ، وَارْحَمْنَى برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

دعاء آخر: عن عليّ بن يقطين قــال: كـنـت واقـفاً عــلى رأس هــارون الرئسيد إذا دُعـي سـوسى بــن جــعفر ظِيْتِيكُ وهو يتلغلَى ( \ ) عليه، فلمّـا دخل حرّك شــفته بشـــي، فأقــبل هــارون عــلـه ولاطفه، ويزهــالى أن قال: ـقال ﷺ: إنّي دعوت بدعاتين، أحدهــا خاصّ والآخــر عــام قصــرف الله شرّه عنّى، فقلت، ما هــا يابن رســوالله؟ فقال: أمّا الخاصّ. .... ( \* ) وأمّا العامّ:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكُفَى مِنْ كُلِّ اَحَدٍ، وَلَا يَكُفَى مِنْكَ اَحَدٌ فَاكْفِنْهِهِ بِـمْا شِئْتَ، وَآنَىٰ شِئْتَ.

دعاء آخر: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنَى الْهُدَىٰ، وَتَـبَّشْنَى عَلَيْهِ، وَاحْشُونَى عَلَيْهِ امِناً اَمْنَ مَنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ وَلَا حُوْنَ وَلَا جَرَعَ اِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوِىٰ وَاهْلُ الْمَغْفِرَةِ.

# Alariahiar

لطلب دفع الشرّ

ٱللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّى بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ في يَوْمي هٰذَا وَشَهْري هٰذَا وَعَامي هٰذَا بَرَكَاتِكَ فيها، وَمَا يَنْزِلُ فيها مِنْ عُقُوبَةٍ أَوْ مَكْرُوهِ أَوْ بَلاءٍ فَاصْرِفْهُ عَنَّى وَعَنْ

١- التهب غيظاً. ٢- يأتي في باب أدعيته طُؤُلِّ لنفسه.







وُلْدى بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فُجْأَةٍ نِقْمَتِكَ، وَمِنْ شَرِّ كِتَابِ قَدْ سَبَقَ، اَللَّهُمَّ اِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَمِنْ شَرِّكُلِّ دَابَّةٍ ٱنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدبِرٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَاحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً.

# 

لطلب دفع ظلم الظالم

روي عنه عليُّ لا أنَّه قال: رأيت النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله ليلة الأربعاء فيي النوم - إلى أن قال: -أصبح غداً صائماً واتبعه بصيام الخميس والجمعة، فإذا كان وقت العشائين من عشيّة الجمعة فصلَ بين العشائين اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ» اثـنتي عشرة مرّة، فإذا صلّيت أربع ركعات فاسجد وقل في سجودك:

\*||\*\*||**\***||\*\*||\*<u>\*</u>||\*<u>\*</u>

اَللَّهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ، وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَيَا مُحْيِيَ الْعِظامِ ...<sup>(١)</sup>

## لطلب كفاية ظلم الظالم

يًا عُدَّتى عِنْدَ شِدَّتى، وَيَا غَوْثى عِنْدَكُرْبَتى، احْرُسْنى بعَيْنِكَ الَّتى لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنَى بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُزامُ، يَا ذَا الْقُوَّةِ الْـقَويَّةِ، وَيْـا ذَا الْمِحْالِ (٢) الشَّديدِ، يَا ذَا الْيِزَّةِ الَّتِي كُلُّ خَلْقِكَ لَهَا ذَلِيلٌ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَاكْفِني ظَالِمي، وَانْتَقِمْ لي مِنْهُ.

٢\_: الكبد، الحيلة.

١ \_ تقدم في الصحيفة النبوية.









عنه ﷺ: من يدخل على سلطان يخافه يقول إذا نظره: أيا هَنْ لَا يُضَامُ وَلَا يُمْرَامُ، وَبِ تَوْاصَلَتِ الْأَرْحَامُ، صَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ، وَاكْفِني شَرَّهُ بِحَوْلِكَ.

دعاء آخر: إِمْتَنَعْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَاَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

وَٱقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيم.



قيل لأبي الحسن الثِّلا: إنَّ بعض بني عمّى وأهل بيتي يبغون عَليّ، فقال:

قل مائة مرَّة بعد طلوع الصبح: هَمَا شَاءَ اللَّهُ، لا حَوْلَ وَلا قُـوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.



# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَـيْنَ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجْاباً...<sup>(١)</sup>

١ ـ تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.









عنه على قال: إذا دعا أحدكم على أحد قال:

ٱللَّهُمَّ اطْرُقْهُ بِبَلِيَّةٍ لا أُخْتَ لَهَا، وَ أَبِحْ حَرِيمَهُ.

٦ ـ أدعيته ﷺ في العوذة لدفع العين، ولحلّ المربوط

### 

فى العوذة لدفع العين عن الحيوانات

بِسْم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحيم، بِسْم اللهِ وَبِاللهِ خَرَجَ عَيْنُ السُّوءِ مِنْ بَيْن لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ وَعَظْمِهِ وَعَصَبِهِ وَعُرُوقِهِ.

فَلَقِيَهٰا جَبْرَ ئِيلُ وَمِيكَائِيلُ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْا فَقَالاً: أَيْنَ تَذْهَبِينَ آيَّتُهَا اللَّعِينَةُ؟ قَالَتْ: أَذْهَبُ إِلَى الْجَمَلِ فَأَطْرَحُهُ مِنْ قَطَارِهِ، وَالذَّابَّةَ مِنْ مِفْوَدِهَا، وَالْحِمَارَ مِنْ أَكَامِهِ <sup>(١)</sup> وَالصَّبِيِّ مِسنْ حِبْرِ أُمِّهِ، وَأُلْقِي الرَّجُلَ الشَّابُّ الْسُمُمْتَلِيِّ مِسنْ قَدَمَيْهِ

فَقَالًا لَهَا: إِذْهَبِي آيَّتُهَا اللَّمِينَةُ إِلَى الْبَرِيَّةِ، فَفَمَّ حَيَّةٌ لَهَا عَيْنَانِ: عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ وَعَيْنٌ مِنْ نْارٍ، وَكَذْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ عَيْنِ السُّوءِ، وَعَبَسِ غابِسٍ، وَحَجَرِ يُابِسٍ، وَنَفْسِ نَافِسٍ وَنْارِقَابِسِ.

رَدَدْتُ بِعَوْنِ اللَّهِ عَيْنَ السُّوءِ الِّي آهْلِهِ، وَفي جَنْبَيْهِ وَكَشْحَيْهِ وَفي آحَبِّ خَلاَّٰتِهِ اِلَيْهِ بِعَزِيمَةِ اللهِ وَقَوْلِهِ:

﴿ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْا رَثْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلُّ شَيْءٍ حَىِّ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (``﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ أُرجِعِ الْبَصَرَكَزَتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِناً وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (١)

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ الطَّاهِرِينَ.



فى العودة من البراغيث

عنه طَيُّهُ قال: كان رسول اللهُ عَيِّزًا في بعض مغازيه إذْ شكوا إليه البراغيث أنَّها تُؤذيهم

فقال: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل:

آيُّهَا الْآسْوَدُ الْوَثَّابُ الَّذِي لَا يُبْالِي غَلْقاً... (٢)

## 

في العوذة لحلَّ المربوط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَذْرَأْتُكُمْ آيُهَا السَّحَرَةُ عَنْ فُلانِ بْنِ فُلاَنَةٍ بِاللهِ الَّذَى قَالَ لِإِبْلِيسَ:﴿أُخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً﴾ <sup>(٣)</sup> أُخْـرُجْ مِنْهَا﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ <sup>(١)</sup>

أَبْطَلْتُ عَمَلَكُمْ، وَرَدَدْتُ عَلَيْكُمْ، وَنَقَصْتُهُ بِإِذْنِ اللهِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْظَى الْأَعْظَى الْأَعْظَى الْفَدْوِينِ اللهِ الْفَدِيمِ، رَجَعَ سِحْرُكُمْ كَمَا لَا يَحْبِقُ الْمَكْرُ السَّيِّقُ اللهِ يَعْلَى اللهُ تَعْالَى اللهُ تَعْالَى لَيْدُ السَّحَرَةِ حَبِنَ قَـالَ اللهُ تَعْالَىٰ لِمُوسَىٰ صَلَوْاتُ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ آلَٰقِ عَصْاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* لِمُوسَىٰ صَلَوْاتُ اللهُ يَعْلَى مَا يَأْفِكُونَ \* فَوَقَةَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أيإذُنِ اللهِ اَبْطَلَ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ \* فَوَقَةَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أيإذُنِ اللهِ اَبْطَلَ سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ





٣ الأعراف: ١٨. ٤ الأعراف: ١٣.

١ ــ الملك: ٣ و ٤. ٢ ــ تقدّم في النبويّة. ٤ ــ الاعراف: ١١٧ و ١١٨.

آبْطَلْتُ عَمَلَكُمْ آيُّهَا السَّحَرَةُ، وَنَقَضْتُهُ عَلَيْكُمْ بِاذْنِ اللهِ الَّذِي آنْزَلَ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١) وَبِالَّذِي قَالَ: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْديهمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ \* وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْآمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ \* وَلَـوْ جَعَلْنَاهُ مَـلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ (١) وَبِإِذْنِ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ: ﴿فَأَكُلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا ﴾ (١) فَأَنْتُمْ تَتَحَيَّرُونَ وَلا تَتَوَجَّهُونَ بِشَيْءٍ مِمَّاكُنْتُمْ فيهِ، وَلا تَرْجِعُونَ إلىٰ شَيْءٍ مِنْهُ أَبَداً، قَدْ بَطَلَ بِحَمْدِ اللهِ عَمَلُكُمْ وَخَابَ سَعْيُكُمْ، وَوَهِنَ كَيْدُكُمْ مَعَ مَنْ كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّياطينِ، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كَانَ ضَعيفاً غَلَبْتُكُمْ باِذْنَ اللهِ، وَهَزَمْتُ كَثْرَتَكُمْ بِجُنُودِ اللهِ، وَكَسَرْتُ قُوَّتَكُمْ بِسُلْطَانِ اللهِ، وَسَلَّطْتُ عَلَيْكُمْ عَزَائِمَ اللهِ، عَمَىٰ بَصَرُكُمْ، وَضَعُفَتْ

قُوَّتُكُمْ، وَانْقَطَعَتْ اَسْبَابُكُمْ، وَتَبَرَّأَ الشَّيْطانُ مِنْكُمْ بِاِذْنِ اللهِ الَّذِي انْزَلَ:﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ اِذْ قَالَ لِلْانْسَانِ اكْفُرْ فَلَمْاكَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرَىءٌ مِنْكَ اِنِّى اَلْحَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* فَكَانَ عَاقِبَتُهُمْنا

اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فَيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمينَ ﴿ '') وَاَنْزَلَ:﴿إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِمُ الْآسْبابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَـنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّءُ

يِنْهُمْ كَمْا تَبَرَّءُوا مِنْاكَذٰلِكَ يُربِهِمُ اللهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَـا هُمْ بُخارجينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) باِذْنِ اللهِ الَّذِي ﴿لَا اِلٰهَ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ الَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمْا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ (٢) ﴿إِنَّ الْهَكُمْ لَوَاحِدٌ \* رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ \* إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينَةِ الْكَوْاكِبِ \* وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانِ ماردِ \* لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأ الْآعْليٰ \* وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِب \* دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ \* اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَٱتْبَعَهُ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (' ' ﴾ ﴿ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاحْيَا بِـهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ

وَالسَّحْابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمْاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ﴾ ( ^ ) َ
﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ
مُسَخَّرًاتٌ بِأَمْرِهِ اللَّا لَنَّخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ﴾ ( ^ )

٢٠١ــاليقرة: ٢٦١ـ٢٠٧ ٢٥٥،١٦٧ ٣ــالصافات: ٤ ــ ١٠. ٤ ــآل عمران: ١٩٠

٥ ـ البقرة: ١٦٤. ٦ ـ الأعراف: ٥٤.

﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلْهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُـوَ الرَّحْـمَٰنُ الرَّحِيمُ\* هُوَاللهُ الَّذِي لَا اِلْهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْـمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيدُ الْجَبْارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْخانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \*

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (١)

مَنْ آزادَ فُلانَ بْنَ فُلانِ بِسُوءٍ مِنَ الْجِنَّ وَالْانْسِ آوْ غَيْرِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ الْعَوْدَةِ، جَمَلَهُ اللهُ مِمَّنَ وَصَفَهُمْ: ﴿أُولَـٰ اللَّهَ لَا لَهَ اللهُ مِمَّنَ وَصَفَهُمْ: ﴿أُولَـٰ اللَّهَ اللهُ لَنِهِ اللّهَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللّذِي بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدَبِنَ \* مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اللهُ يَنُورِهِمْ وَ تَرَكَمُهُمْ فَي اللهُ يِنُورِهِمْ وَ تَرَكَمُهُمْ فَي طُلُمُاتٍ لا يُبْصِرُونَ \* صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ (\*)

جَعَلَهُ اللهُ مِثَنْ قَالَ: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواكَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِـمَا لا يَسْمَعُ الْآ دُغاءً وَنِذاءً صُمُّ بُكُمْ عُمْىٌ فَهُمْ لا يَغْقِلُونَ﴾ (<sup>(7)</sup>

جَعَلَهُ اللهُ مِمَّنْ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ

فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرّبِحُ في مَكَانٍ سَحيقٍ ﴾ (1) جَعَلُه الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرّبِعُ في مَكَانٍ سَحيقٍ ﴾ (1) جَعَلُه اللهُ مِعَنْ فَالَ: ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ في هٰذِهِ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا كَمَثَل

جَعَلُهُ اللهُ مِتَنَّ قَالَ: ﴿مَثْلُ مَا يُنَفِقُونَ فِي هَدِهِ الْحَيْوةِ الدَّنْيَا كَمَثَالِ ربح فيها صِرُّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَ لَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٥)

جَعَلَهُ اللهُ مِمَّنْ قَالَ: ﴿ كَمَثَل صَفْوانِ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

<sup>1-</sup>الحشر: ٢٢ ـ ٢٤. ٢ ـ البقره: ١٦ - ١٨. ٣ ـ البقرة: ١٧١. ٤ ـ الحج: ٣١.

فَتَرَكَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُوا وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١) جَعَلَهُ اللهُ مِئَنْ قَالَ: ﴿وَمَقَلُ كَلِمَةٍ خَبِيقَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيقَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الأرْضِ ﴿ (٢).

جَعَلَهُ اللَّهُ مِمَّنْ قَالَ:﴿وَالَّذَيِنَ كَفَرُوا آعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقَيْعَةٍ يَـحْسَبُهُ الظَّمْأَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَّيْهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسْابِ\* أَوْ كَظُلُمْاتٍ فَى بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ

مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْـرَجَ يَـدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرِيْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ <sup>(٣)</sup>

ٱللَّهُمَّ فَأَسْأَلُكَ بِصِدْقِكَ وَعِلْمِكَ وَحُسْنِ آمْثَالِكَ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدِ وَالْهِ مَنْ آزادَ فُلاناً بسُوءٍ آنْ تَرُدَّ كَيْدَهُ في نَحْرِهِ، وَتَجْعَلَ خَدَّهُ الْآسْفَلَ وَتُرْكِسَهُ لِأُمِّ رَأْسِهِ في حَفيرَةٍ، إنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، وَذٰلِكَ عَلَيْكَ

يَسيرٌ، وَمَاكَانَ ذَٰلِكَ عَـلَى اللهِ بـعَزيز، لا إلْـهَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ، وَالسَّلامُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثمّ تقرأ على طين القبر وتختم وتعلَّقه على المأخوذ وتقرأ:

﴿هُوَ - اللهُ - الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدَبِنِ الْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ عَلَى

الدِّين كُلُّهٖ وَلَوْكَرهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ( ' ) ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ ( ° ) ﴿وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* فَقَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ (١٠)

٣-النور: ٣٩-٤٠. ٢\_إبراهيم: ٢٦. ٤\_التوبة: ٣٣. الصف: ٩. ١\_البقره: ٢٦٤. ٦\_الأعراف: ١١٨ و١١٩.

# 

في العوذة للخوف من الأسد

قال أبو الحسن عليُّ لأبي فاختة: قل ثلاث مرّات، لم يضرّك الأسد:

اَعُوذُ بِرَبِّ ذَانِيْالَ وَالْجُبِّ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْأَسَدِ.

# كُنْكُولُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْخُوفَ مِن السَّبِعُ واللَّمُوس

﴿لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ﴾ (١)

٧ ـ أدعيته ﷺ لطلب الشفاء من الأمراض

## <u>Alaalaarakara</u>

للاستشفاء

عن العالم، عن جعفرين محتدالصادق طبيطة قال: قال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب المثلّة علّمني حبيبي رسول الله تَتَلَّقُ دعا، و لا أحسّاج معه إلى دوا، الأطبّاء، قبل؛ و سا هـو يا أميرالمؤمنين: قال: سبح و ثلاثون تهليلة من القرآن... من سورة البقرة اثنتان: ﴿وَ الْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ الْهَ إِلَّا هُوَ الرَّحَمْنُ الرَّحِيْمُ...﴾ (٢) (٢)

### 

في العوذة لجميع الأمراض

رُوى إبراهيم بن أبي البلاد أنّه شكى إلى الكاظم للثّلِيّة أنّ عامل العدينة تواتر الوجمع عـلى ابنه قال: تكتب له هذه العوذة في رقّ. وتُصيّر في قصبة فضّة وتُعلَّق على الصبيّ يـدفع الله عنه بهاكلّ علّة:

٣ ـ تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٢\_البقرة:١٦٣.

۱ ـ طه: ۷۷.









بِسْماللهِ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْعَظيم، وَعِزَّتِكَ الَّتِي لا تُرامُ، وَقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْءٌ، مِنْ شَرَّ مَاآلِحَافُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَـرِّ الْأَوْجَاعَ كُلِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَمِنْ كُلِّ سُقْمَ أَوْ وَجَع، أَوْ هَمٍّ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ بَلاءٍ أَوْ بَلِيَّةٍ، أَوْ مِمَّا عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ خَلَقَني لَهُ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ مِنْ نَفْسى وَآعِذْنِي يَا رَبِّ مِنْ شَرِّ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فِي لَيْلِي حَتَّىٰ أُصْبِحَ، وَفِي نَهَارِي حَتَّىٰ أُمْسِيَ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجْاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فْاجِرٌ، وَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فَيِهَا، وَمَا يَلِجُ فِـى الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَسَلامٌ عَلَى الْـمُرْسَلينَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ

آسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَوْاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آهُل بَيْتِهِ حَسْبَىَ اللَّهُ لَا اِلَّهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْـعَظيم خْتِمْ عَلَيَّ ذٰلِكَ مِنْكَ يَا بَرُّ يَارَحِيمُ، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَادْفَعْ عَنَّى سُوءَ مَا اَجِدُ بِقُدْرَتِكَ.

العالمين

دعاء آخر: يَا مَنْ لا يُضامُ وَلا يُرامُ، يَا مَنْ بهِ تَوَاصَلَتِ الْأَرْحَامُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَعَافِنِي مِنْ وَجَعَى هٰذَا.



عن الحضرمي قال: إنَّ أباالحسن الأوَّل المُثِّلاً كتب له هذا. وكان ابنه يحمَّ حتى الرّبع. فأمر ه

أن يكتب على يده اليمنى: بِسْم اللهِ، جَبْرَ بُيلَ وعلى يده اليسرى بِسْم اللهِ





مېڭائېلَ وعلى رجله البىنى: يِشْمِ اللهِ، اِسْزافېلَ وعلى رجله البسرى: يِشْمِ اللهِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَر پِراً وبين كنف، يِشْم اللهِ الْعَرْ بِنِ الْجَبَّارِ.

### 

في العوذة لوجع الرأس

عن داود الرقّي، عن موسى بن جعفر الكاظم للهُيُّة قال: قلت: يابن رسول الله لا أزال أجد. في رأسي شكاة، وربّما أسهرتني وشغلتني عن الصلاة بالليل؟

قال: يا داود إذا أحسست بشيء من ذلك فامسح يدك عليه وقل:

آعُوذُ بِاللهِ، وَأُعِيدُ نَفْسى مِنْ جَمهِعِ مَا اعْتَرَانَى، بِاسْمِ اللهِ الْـعَظهِمِ وَكَلِمْاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجْاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلا فَاجِرٌ

أُعيِذُ نَفْسَى بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ الاَّخْيَارِ، اَللَّهُمَّ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ اللَّا اَجَرْتَنَى مِنْ شُكَاتَى هَذِهِ.

في العوذة لوجع العين

عن أبي يوسف المعصّب قال: قـلت لأبــي الحــــن الأوّل لللَّهُ: أشكــو اليك مــا أجــد فــي بصري وقد صرت [أعــــن] ( ^ )

بصري وقد صرت [اعشى ] `` فإن رايت أن تعلمني شيئا قال: أكتب هذه الآية: ﴿ اَللَّهُ تُورُ السَّمُوٰ اتِ وَالْآرُضِ...﴾ (٢)

ثلاث مرّات في جام ثمّ اغسله، وصيّره في قارورة، واكتحلبه:







# **भीकसीक्षेक्षेक्रसेक्द**ि

### في العوذة لريح البخر

عن عليّ بن عبس عن عنه، قال: خكوت إلى موسى بن جعفر الليّلة اربح البخر نفال: قل وأنت ساجد: يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ، يَا رَحْمَانُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ، يَا سَيّدَ السَّاذَاتِ، يَا اِلٰهَ الْأَلِهَةِ، يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، يَا مَلِكَ الْمُلُوكِ اشْفِني بِشِفْائِكَ مِنْ هَـٰذَا الذَّاءِ وَاصْرِفْهُ عَنَى، فَإِنّى عَبْدُكَ وَاثِنُ عَبْدِكَ، وَآتَقَلَّبُ فَى قَبْضَتِك.

# 

### في العوذة لوجع اللَّوى

عن سعد بن سعد، عن الكاظم عليه الله قال لبعض أصحابه وهو يشكواللَّوى: (١١)

خذماء، وارقه بهذه الرقية، ولا تصبّ عليه دهناً، وقل:

﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ﴾ (٢)\_بدنا ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا آنَّ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتُنا رَثْقاً فَفَتَقَنْهُمْنا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ آفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣)

ثمّ اشربه وأمرّ يدك على بطنك، فإنّك تعافى بإذن الله عرّوجلً.

### في العوذة لعلَّة البطن

عن الحسن بن خالد قال: كتبت إلى أبي الحسن طلط أشكو إليه علَّه في بطني وأسأله الدعاء فكتب: بسم الله الرّحسين الرّحيم يكتب أمّ القرآن والمعوّذتين و﴿ قُـلُ هُـوّ اللهُ







<sup>&</sup>quot; ـ: وجع شديد يصيب المعدة يوجب الالتواء لصاحبه، أصله قرح المعدة أوقرح الإثني عشر.

<sup>&#</sup>x27; \_ البقرة: ١٨٥. ٢ - الأنساء: ٢٠

حَد أ... ﴾ ، ثم يكتب أسفل من ذلك:

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظٰهِم، وَعِزَّتِهِ الَّتِي لا تُرَامُ، وَقُدْرَتِهِ الَّتِي لا يَمْتَنِيمُ مِنْها شَيْءٌ، مِنْ شَرِّ هٰذَا الْوَجَع وَمِنْ شَرِّ مَا فِهِه، وَمِنْ شَرِّ مَا اَخذَرُ مِنْهُ

يكتب ذلك في لوح أو كتف، ثمّ يغسل بماء السّماء، ثمّ تشربه على الريـق وعـند مـنامك

ويكتب أسفل من ذلك: جَعَلَهُ شِفْاءً مِنْ كُلِّ ذَاءٍ.

## 

فى العوذة لقراقر البطن

عن عتمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي العسسن الأوّل للطِّلَّة: إنّ بمي زحميراً ( \* أ V يسكن، فقال: إذا فرغت من صلاة الليل فقل:

اَللَّهُمَّ مَاكَانَ مِنْ خَيْرٍ فَمِنْكَ لَا خَيْرَ لَى فَبِهِ، وَمَا عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ فَقَدْ حَذَّرْتَنَهِهِ، وَلَا عُذْرَلَى فَهِهِ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَتَّكِلَ عَلَىٰ مَا لَا خَيْرَ لَى فَهِهِ، اَوْ اَقَعَ فَهِمْا لَا عُذْرَ لَى فَهِهِ.

# 

لدفع الوسوسة

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الِّلَّا بِاللَّهِ، وني رواية: لِا اِلْهَ اللَّهُ... (\*)

١- الزحير: استطلاق البطن والتنفّس بشدّة. ٢- تقدم في الصحيفة النبويّة.





### «٣» أدعيته للطِّلا في الأوقات .

# ١ \_ أدعيته لمائيلًا عند الصباح والمساء

عند الصباح

عنه ﷺ قال:كان أمير العزمنين ﷺ يقول إذا أصبح: سُنبُحالَ اللهِ الْمَمَلِكِ الْقُدُّوسِ \_ علامًا وَاللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُبِكَ مِنْ زَوالِ نِعْمَتِكَ... (١)

## <u>ڰٚ؆ؙڸ؆؇ٳ؆؇ڸ؆ڸٷ</u> في الصباح والمساء

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ فِى الْأَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِ مُحَمَّدٍ فِى الْأخِربِنَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِ مُحَمَّدٍ فِى الْـمَلَأِ الْأَعْلَىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللِ مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِينَ

اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسْبِلَةَ وَالشَّرَفَ، وَالْفَصْبِلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبْبِرَةَ
اللَّهُمَّ اِنَىٰ امْنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَلَمْ اَرَهُ، فَلا تَحْرِمْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوْيَتَهُ
وَارْزُفْنَى صُحْبَتَهُ، وَتَوَفَّنَى عَلَىٰ مِلَّتِه، وَاسْقِنَى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً
رَوِيًا سَائِغاً هَنْهِنَا، لا اَطْمَأْ بَعْدَهُ اَبَداً، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ كَمَا امَنْتُ بِمُحَمَّدٍ وَلَمْ اَرَهُ، فَعَرَّفْنِي فِى الْجِنَانِ وَجُهَهُ
اللَّهُمَّ كَمَا امْنْتُ بِمُحَمَّدٍ عَنِي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَسَلاماً.

يقولهنّ ثلاث مرّات غدوه. وثلاث مرّات عشيّة:





١ ـ تقدَّم في الصحيفة العلويَّة: ٤٦٥، الدعاء ٢٥٦.



### عند غروب الشمس ناظراً إليها

عن سليمان الجعفري قال: سمعت أباالحسن للله يقول: إذا أمسيت فـنظرت إلى الشـمس في الغروب وإدبار النهار فقل:

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصِفُ وَلا يُوصَفُ، وَيَعْلَمُ وَلا يُعْلَمُ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ﴾ <sup>(١)</sup>

[قَ]أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ، وَبِاسْمِ اللهِالْعَظْهِمِ، مِنْ شَرِّ مَا ذَرَةَ وَبَطَنَ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَةَ وَبَطَنَ، وَمِنْ شَرِّ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ، وَمِنْ شَرِّ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ، وَمِنْ شَرِّ مَا كَانَ بِاللَّيْلِ (٣) وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ أَبِي مُرَّةٍ (١) وَمَا وَلَذَ، وَمِنْ شَرِّ الرَّسَبِسِ (٥) وَمِنْ شَرِّ مَا وَصَفْتُ وَمَا لَمْ أَصِفْ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## ٢ ـ أدعيته النُّلِيَّ في أيَّام الأسبوع

مَرْحَبًا بِحَلْقِ اللهِ الْجَدِيدِ، وَبِكُمْا مِنْ كَاتِيَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْمُتُنا: بِسْمِاللهِ، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ



١ - غافر: ١٩. ٢- ذرء وبرء: كلاهما عامًا لجميع المخلوقات، أو البرء للحيوان والآخر عامًا أو بالعكس.

٣- في الليل: خ. ٤- أبوقترة (خل)، وهي كنية إبليس. هـ الرائس (خل)، الرسّ: الاصلاح بين الناس، والإفساد، وهو من الاخداد، وقيل: إنّ المراد بالرسيس: العشق الباط, والحتي،

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْاسْلامَ كَمَا وَصَفَ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعَ، وَأَنَّ الْكِتَابَ كَمْا أَنْزَلَ، وَالْقَوْلَ كَمْا حَدَّثَ، وَانَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْـمُبينُ، حَيَّا اللهُ مُحَمَّداً بِالسَّلام، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ -كَمَا هُوَ آهْلُهُ - وَعَلَىٰ أَلِهِ أَصْبَحْتُ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْآمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَمَا يَكُونُ فيهمَا لللهِ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هٰذَا النَّهٰارِ صَلاحاً، وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً، وَأَخِرَهُ فَلاحاً وَٱسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ لَا تَـدَعْ لَى ذَنْبِأَ اللَّا غَـفَرْتَهُ وَلَاهَمًا اللَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنَا اللَّا قَصَيْتَهُ، وَلَا غَائِباً اللَّا حَفِظْتَهُ وَادَّيْتَهُ وَلَا مَرِيضاً اللَّا شَفَيْتَهُ وَعَافَيْتَهُ، وَلَا خَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ-لَكَ فيها رِضيّ وَلِيَ فيها صَلاحٌ - إلَّا قَضَيْتَها ٱللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ، وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَجْهُكَ خَيْرُ الْوُجُوهِ، وَعَطِيَّتُكَ أَنْفَعُ الْعَطِيَّةِ فَلَكَ الْحَمْدُ، تُطاعُ رَبُّنا فَتَشْكُرُ، وَتُعْصَىٰ رَبُّنا فَتَغْفِرُ، تُجيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ، وَتَشْفِي السَّقيمَ، وَتُنْجِي مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيم، لا يَجْزِي بِالْائِكَ اَحَدٌ، وَلا يُحْصَى نَعْمَاءَكَ اَحَدٌ رَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، وَأَنَا شَيْءٌ فَارْحَمْني، وَمِنَ الْخَيْراتِ فَارْزُوْنْنِ، وَتَقَبَّلْ صَلاٰتى وَاسْمَعْ دُعَائى، وَلا تُعْرِضْ عَنَّى يَا مَوْلاَيَ حبِنَ ٱدْعُوكَ، وَلاَتَحْرِمْني يَا اللهي حبِنَ ٱسْأَلُكَ مِنْ ٱجْـل خَـطايَايَ

مُحَمَّدِ إِنَّكَ حَميدُ مَجيدٌ.

وَلَا تَـحْرِمْنَى لِـقَاءَكَ، وَاجْـعَلْ مَحَبَّتِى وَالِاَدَتَــى مَحَبَّتَكَ وَالِاَدَتَكَ وَاكْفِنِى هَوْلَ الْمُطْلَعِ

٠٠١/٣٣٠ <u>\* ٢٠</u>

مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدِيدِ، وَبِكُمْا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْمُتُنا رَحِمَكُمَااللهُ، بِشِمِاللهِ، اَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ اللهِ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِ بِكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَشْهَدُ أَنَّ الْإَسْلامَ كَمَا وَصَفَ وَأَنَّ الدِّبِنَ كَنَا شَرَعَ، وَأَنَّ الْقُوْلَ كَنَا حَدَّثَ، وَأَنَّ الْكِثَابَ كَنَا أَنْزُلَ وَأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، حَيًا اللهُ مُحَمَّداً بِالسَّلام، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إلهِ



ٱللَّهُمَّ مَا ٱصْبَحْتُ فيهِ مِنْ عَافِيَةٍ في ديني وَدُنْيَايَ فَٱنْتَ الَّذي أَعْطَيْتَنِي وَرَزَقْتَنِي، وَوَقَقْتَنِي لَهُ وَسَتَرْتَنِي، فَلا حَمْدَ لي يَا اللهي فيما كَانَ مِنِّي مِنْ خَيْرٍ، وَلا عُذْرَ لي فيماكانِ مِنِّي مِنْ شَرٍّ ٱللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَّكِلَ عَلَىٰ مَالاً حَمْدَ لِي فِيهِ، أَوْ مَالاً عُذْرَ لِي فيهِ، اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ لي عَلىٰ جَميع ذٰلِكَ اللَّا بِكَ يَامَنْ بَلَّغَ آهْلَ الْخَيْرِ الْخَيْرِ، وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ، بَلِّغْنِي الْخَيْرِ، وَأَعِنِّي عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِي فِي الْأُمُورِكُلِّهَا، وَأَجِرْنِي مِنْ مَوَاقِفِ الْحِزْي فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ مُوجِبْاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَاسْأَلُكَ الْغَنيمَةَ مِنْ كُلِّ بـرًّ وَالسَّلاٰمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَأَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجْاةَ مِنَ النَّارِ ٱللَّهُمَّ رَضِّني بقَضاً ثِكَ، حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا آخَّرْتَ وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ عَلَىَّ، اَللَّهُمَّ اعْطِني مَا اَحْبَبْتُ، وَاجْعَلْهُ خَيْراً لي

اَللّٰهُمُّ اِنِّي اَشَالُكَ بِمِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَنْ تُحْيِيَني مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لي، وَاَنْ تَتَوَفَّاني اِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لي وَاَشْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي السَّرِّ وَالْعَلَائِيَةِ، وَالْعَدْلَ فِي الرَّضَا وَالْغَضَبِ
وَالْقَصْدَ فِي الْفِنِي وَالْفَقْرِ، وَاَنْ تُحَبَّبَ إِلَيَّ لِقَاءَكَ، في غَيْرِ ضَرَاءِ
مُضِرَّةٍ، وَلا فِثْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَاخْتِمْ لي بِمَا خَتَمْتَ بِه لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَلَّمَ.

# 

وم الثلاثاء

مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدْبِدِ، وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُلَا: بِسْمِ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ الْإِشْلامَ كَمَا وَصَفَ، وَاَنَّ الدّبِنَ كَمَا شَرَعَ، وَاَنَّ الْكِثَابَ كَمَا اَنْزَلَ وَالْقُونَ كَمَا حَدًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلامِ وَالْقُونَ كَمَا حَدَّةً وَالْعَافِيَةُ فَى دَبِنِي، وَمُثَنَّايَ وَأَخِرَتِي، وَإَلَّهِ، وَاللهِ وَوَلَدى،

ٱللَّهُمَّ اشْتُرْ عَوْرَاتي، وَاَجِبْ دَعَوَاتِي، وَاحْفَظْني مِـنْ بَـيْنِ يَـدَيَّ وَمِنْ خَلْفي، وَعَنْ يَميني وَعَنْ شِمْالي، اَللَّهُمَّ اِنْ رَفَعْتَني فَمَنْ ذَا الَّذي يَضَعُنى؟ وَاِنْ تَضَعْنى فَمَنْ ذَا الَّذي يَرْفَعُنى؟

اَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْني لِلَّبَلاءِ غَرَضاً، وَلا لِلْفِتْنَةِ نَصَباً، وَلا تُثْبِعْني بِبَلاْءٍ عَلىٰ اِثْرِ بَلاْءٍ، فَقَدْ تَرىٰ ضَعْفي وَقِلَّة حبِلَتي وَتَضَرُّعي

وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ جَميعِ خَلْقِكَ فَاَعِذْني، وَاَسْتَجيرُ بِكَ مِنْ جَميعِ عَذَابِكَ فَاجِرْني، وَاَسْتَنْصِرُكَ عَلَىٰ عَدُوّى فَـانْصُرْني، وَاَسْتَعينُ بِكَ



فَاعِنْهِ، وَآتَوَكُنُ عَلَيْكَ فَاكْفِنْهِ، وَآسَتَهْدِيكَ فَاهْدِنْهِ، وَآسَتَعْصِمُكَ فَاعْصِمْنَهِ، وَآسَتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لَى، وَآسَتَرْحِمُكَ فَارْحَمْنَى، وَآسَتَرْزِقُكَ فَارْزُقْنِي، فَسُبْخانَك! مَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا آنْتَ وَلَا يَخافُك؟ وَمَنْ ذَا يَعْرِفُ قُدْرَتَكَ وَلَا يَهَابُك؟ شَبْخانَكَ رَبَّنا

قَدْرَتُكُ وَلا يَهَابُكُ؟ شُبْخُانَكُ رَبُنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ ابِمَاناً دَائِماً، وَقَلْباً لِخاشِعاً، وَعِلْماً نَافِعاً، وَيَـقبِناً صادِقاً، وَاشَالُكَ دبِناً قَيْماً، وَاَشَالُكَ رِزْقاً وَاسِعاً

صادِف، واسانك ديها ويما، واسانك ررف واسعا الله مم لا تقطع رَجاءَنا، وَلا تُخَيِّبُ دُعاءَنا، وَلا تُجهِدْ بَلاءَنا وَاسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْمَافِيَة، وَالشَّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَاسْأَلُكَ الْعِنىٰ عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِهِنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَا مُنْتَهَىٰ هِـمَّةِ الرَّاعِبِينَ وَالْمُفَرِّجَ عَنِ الْمَهْمُومِينَ، وَيَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً فَحَسْبُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ!

ٱللَّهُمَّ اِنَّكُلَّ شَيْءٍ لَكَ، وَكُلَّ شَيْءٍ بِيَدِكَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اِلَيْكَ يَصِيرُ وَانْتَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱللَّهُمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلا مُيَسِّرَ لِـما عَسَّرْتَ، وَلا مُعَسِّرَ لِما يَسَّرْتَ، وَلا مُعْقِّبَ لِما حَكَمْتَ، وَلا يَـنْفَعُ

ذَا الْجَدِّ <sup>(١)</sup> مِنْكَ الْجَدُّ، وَلاَتُوَّةَ الِآبِكَ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَللَّهُمَّ فَمَا قَصُرَ عَنْهُ عَمَلي وَرَأْيي، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْاَلَتي، مِنْ خَيْرٍ

١. الجدُّ هو الحظُّ و الاِقبال في الدنيا. بمعنى: من كان ذا حظٌّ في الدنيا لم ينفمه ذلك في الآخرة لقوله تـمالى: ﴿ يوم لا ينفم مال ولا ينون﴾.

وَعَدْتَهُ اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، وَخَيْرِ مَا آنْتَ مُعْطِبِهِ اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَاِنِّي اَسْأَلُكَ وَاَرْغَبُ اِلَيْكَ فيهِ يَا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ] وَاللهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ.

دعاء آخر:

أُعيدُ نَفْسى وَ وَالِدَيَّ وَوُلْدى وَاِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِاللهِ - رَبِّ السَّمَاوَاتِ الْقَائِمَاتِ بِلا عَمَدٍ، وَبِالَّذي خَلَقَهَا في يَوْمَيْنِ وَقَضَىٰ في كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا، وَخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فيها اَقْوَاتِهَا وَجَعَلَ فيها جِبْالاً أَوْتَاداً، وَجَعلَها فيجاجاً سُبُلاً، وَانْشَا السَّخابَ وَسَخَّرَهُ، وَأَجْرَى الْفُلْك، وَسَخَّرَ الْبَحْر، وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً - مِنْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ أَوْ الِيٰ اَحْدِ مِنْهُمْ بِسُوءٍ أَوْ بَلِيَّةٍ مَا عُلَدُ ذَفْهِس وَ اللّهَ مَ وَهُ لَدى وَنَذَ اللّهِ مَا وَحَمِهِ الْحَوْانِ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْدَى وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهَ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَأُعَسِبُدُ نَفْسَى وَوَالِدَيَّ وَوُلْدَّى وَذُرَّيَّتَى، وَجَمَعِعَ اِخْوانِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ يَعْنَبِنِي آمْرُهُ، مِنْ شَرِّ مَايَكُونُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْمُقَادِ، وَمِنْ شَرِّ خاسِدٍ اِذَا حَسَدَ<sup>(۱)</sup> وَمِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ، لَا اِلٰهَ اللَّ

يوم الأربعاء

مَرْحَبًا بِحَلْقِ اللهِ الْجَدبِدِ، وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكَتُبَا: بِسْمِ ١-هذا زيادة بى المحارة كلن يالهِ وَكِهْرَ مَنَى بِاللهِ مَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بِسُمِ



اللهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهَ اِللَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاللَّذِينَ كَمَا اَسَرَعَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ الْاِسْلامَ كَمَا وَصَفَ، وَ اللَّذِينَ كَمَا اَشْرَعَ وَانَّ اللّٰهُ مُحَمَّداً بِالسَّلاْمِ، وَصَلَّىٰ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ حَيًا اللّٰهُ مُحَمَّداً بِالسَّلاْمِ، وَصَلَّىٰ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَى مِنْ اَوْفَرِ وَ اَفْضَلِ عِبْادِكَ نَصِيباً فَى كُلُّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ فَى هٰذَا الْيَوْمِ، مِنْ نُورٍ تَهْدَى بِهِ، اَوْ رِزْقِ تَبْسُطُهُ، اَوْ صُرِّ تَكْشِفُهُ، اَوْ بَلاْءٍ تَضْرِفُهُ، اَوْ شَرِّ تَدْفَعُهُ، اَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهُا، اَوْ مُصِيبَةٍ تَصْرِفُهَا يَتْرُونُهُ اللّهِ اللّهِ

اللهُمَّ اغْفِرْ لَى مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فَهِمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي عَمَلاً تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ بِكُلِّ اشْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ،اَوَانْزَلْتُهُ فَي شَيْءٍ مِنْ كُتْبِكَ، اَوِ اشْتَأْثَرْتَ بِهِ فَي عِلْمِ الْفَيْبِ عِنْدَكَ، اَوْ عَلَّمْتُهُ اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ: اَنْ تَجْعَلَ الْقُواٰنَ رَبِيعَ قَلْبَي، وَشِفْاءَ صَدْري، وَنُورَ بَصَرى وَذِهَابَ هَتَى وَ غَمَى وَحُرُنِي، فَإِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً اِلاَّ بِكَ

بَصَرِي وَذِهَابَ هَتَى وَ غَتَى وَحُرْنِي، فَانِّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ، وَرَبَّ الْآجْسَادِ الْبَالِيَةِ، اَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْاَرْوَاحِ الْبَالِغَةِ اِلَىٰ عُمُرُوقِهَا، وَبِطاعَةِ الْقُبُورِ الْمُنْشَقَّةِ عَنْ أَهْلِهَا وَبِدَعْوَتِكَ الصَّادِقَةِ فِهِهِمْ، وَآخُولِكَ الْحَقَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَلائِقِ، فَلاَ يَنْطِقُونَ مِنْ مَخَافَئِكَ، يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ، وَيَخافُونَ عَذَابَكَ

يَـــِـرُوــــــِ بِنَ صَعَــرِـــه بَصَـرِــه، وَالْيَقْبِنَ فَى قَلْبَى، وَالْاِخْلاصَ فَى عَمَلَى وَذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسْانَى آبَداً مَا آبَقَيْتَنَى وَذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسْانَى آبَداً مَا آبَقَيْتَنَى َ اَللَّهُمَّ مَا فَتَحْتَ لَى مِنْ بَابِ طَاعَةٍ فَلا تُغْلِقُهُ عَنَّى اَبَداً، وَمَا اَغْلَقْتَ عَنَى مِنْ بَابِ مَعْصِيَةٍ فَلا تَفْتَحْهُ عَلَىٰ اَبَداً

ٱللَّهُمَّ ارْزُقْني حَلاوَةَ الْابِنانِ، وَطَعْمَ الْمَغْفِرَةِ، وَلَذَّةَ الْاِشلامِ، وَبَرْدَ الْمَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اِنَّهُ لا يَمْلِكُ ذٰلِكَ غَيْرُكَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَضِلً اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اَظُلِمَ اَوْ اَظُلِمَ اَوْ اَجُورَ اَوْ يُجْارَ عَلَيَّ، اَخْرِجْنِي مِنَ الْطُلْمَ اَوْ اَجُورَ اَوْ يُجْارَ عَلَيَّ، اَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا مَعْفُوراً لِي دَنْبِي، وَمَقْبُولاً لِي عَمْلي، وَاَعْظِني كِثَابِي بِيمِنِي وَاشْتُرَكُنْ وَاللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ كَنْبِراً.

# 

يوم الخميس

مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكْتُبَا: بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَربِكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ الْإِسْلامَ كَمَا وَصَفَ، وَالدّبِنَ كَمَا شَرَعَ، وَالْقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ، وَالْكِثابَ كَمَا انْزَلَ، وَاَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبَهِنُ، حَيًا اللهُ مُحَمَّداً بالسَّلام، وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ

اَصْبَحْتُ اَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَاشْمِ اللهِ الْعَظْجِمِ وَكَلِمْاتِهِ اللَّمَامَةِ مِنْ شَرِّ الشّامَّةِ وَالْهِامَّةِ وَالْعَيْنِ اللاَّمَّةِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَائِةٍ رَبّى اخِذْ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقْبِمٍ



اللهُمُ إِنَّى اَعُودُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَاتَوَكُلُ عَلَيْكَ فَى جَمِيعِ الْمُورِي فَاحْفَظْنَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَخْفِي وَلَا تَكِلْنِي فَى حَوْلَيْجِي إِلَىٰ عَبْدِ مِنْ عِبْادِكَ فَيَخْذُلَنِي، اَنْتَ مَوْلاَيَ وَسَيْدِي فَلا تُحَيِّنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، اللهُمُ اللهِ وَقُوتِهِ مِنْ حَوْلِ خَلْقِهِ وَمَعُودُ بِلَ مِنْ حَوْلِ خَلْقِهِ وَاعُودُ بِلِ عافِيتِكَ، اسْتَعَنْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوتِهِ مِنْ حَوْلِ خَلْقِهِ وَقُوتِهِمْ وَاعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، حَسْبِيَ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ وَقُوتِهِمْ وَاعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، حَسْبِيَ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ وَقُوتِهِمْ وَاعْدِينَ اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ كَلُهُمْ آعِرْنِي بِطَاعِتِكَ، وَآذِلَ آعْدائي بِمَعْمِيتِكَ، وَاقْصِمْهُمْ يَا قَاصِمَ كُلُّ جَبْارِ عَنْهِي يَلْهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ كُلُّ جَبْارِ عَنْهِي يَلِهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ كُلُّ جَبْارِ عَنْهِي كُلُّ مُومِمَّ مِنْ آمْرِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ كُلُّ الْمُعْلَى اللهُمُ الْمِنْ مِنْ اللهُمْ الْفِي اللهُ اللهُمْ الْمَالِينَ، وَعُبَادَةً الْمُعْتِينِ وَالْمِينَ وَالْمَالِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِلْمَالَةً الْمُعْتِينِ اللهُمُ الْمُنْ مِنْ اللهُمُ الْمِلْلِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ اللهُمْ الْمُعْتَقِينَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ اللهُمْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ اللهُمْ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ اللهُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَعِبْادَةَ الْمُعْتَقِينَ مَا وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِينَا وَاللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِي اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْم

وَتَوَكَّلُ الْمُوقِنِينَ، وَبُشْرَى الْمُتَوَكِّلِينَ، وَالْحِقْنَا بِالاَحْيَاءِ الْمَرْزُوقَيْنَ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَاَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ، وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ اِينَاناً صَادِقاً، يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِحَ السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ

اللهم إلى السائلة بعان صادِقة به من يمين عواج السوبه ويعلم ضمير الضامِتين، إنَّك بِكُلِّ خَيْرٍ غالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ إِوَاأَنْ تَقْضِيَ لى حَوَائِجِي، وَأَنْ تَقْفِرَ لَى وَلِوْالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْمُسْلِماتِ، الْآخَياءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْواتِ، وَصَلَّى اللهُ عَلىٰ

وتستيب والتسيد واله، الله عبيد مجيدً. سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَلِهِ، النَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.



# \*14\*14\*14\*1

### يوم الجمعة

مَرْحَباً بِحَلْقِ اللهِ الْجَديدِ وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكُتُنا:
بِسْمِ اللهِ، اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَربِكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ اَنَّ الْإِشلامَ كَمَا وَصَفَ، وَالدّبِنَ كَمَا شَرعَ، وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِهِنُ (حَيًّا الْكِثَابَ كَمَا أَنْزَلَ، وَالْقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ، وَاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِهِنُ (حَيًّا اللهُ مُحَمَّداً بِالسَّلامِ) (١) وصَلَواتُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَشَرائِفُ تَحِيثاتِهِ اللهُ مُحَمَّداً بِالسَّلامِ) (١) وصَلَواتُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَشَرائِفُ تَحِيثاتِهِ وَالْهِ

آصْبَعْتُ في آمَانِ اللهِ الَّذِي لا يُشتَبَاحُ، وَفي ذِمَّةِ اللهِ الَّتِي لا يُخْمَرُ ('') وَفي خِمَّارِ اللهِ الَّذِي لا يُضَامُ (") وَكَنَفِو اللهِ لا يُرَامُ، وَجَارُ اللهِ امِنُ مَحْفُوظٌ، مَا شَاءَ اللهُ لا يَأْتَى اللهِ امِنُ مَحْفُوظٌ، مَا شَاءَ اللهُ لا يَأْتِي بِالْخَيْرِ اللهِ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ لا يَأْتِي بِالْخَيْرِ اللهِ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللهُ مَلْ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمهِتُ، وَهُوَ حَيَّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَدَيْرُ اللهُمَ اغْفِر لي كُلَّ ذَنْبٍ يَحْبِسُ رِزْقَي، وَيَحْجُبُ مَسْالَتِي، اَوْ يَصُدُّ بِوَجْهِكَ الْكَرْبِمِ عَنَى اللهِ يَقْصُرُ بي عَنَى اللهِ يَقْصُرُ بي عَنَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى وَارْزُقْنَى وَارْحَمْنَى وَاجْبُرْنَى، وَعَافِنَى وَاعْفُ عَنَى وَارْفَعْنَى وَاهْدِنَى وَانْصُرْنَى، وَاَلْقِ فَى قَلْبِى الصَّبْرَ وَالنَّصْرَ، يَا مَالِكَ

\_ليس في (خ). ٢\_: لاتنقض. ٣\_: لايقهر.

الْمُلْكِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ وَمَاكَتَبْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَوَقُقْنَى فَهِهِ، وَاهْدِنِى لَهُ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِهِ كُلِّه، وَاَعِنَى وَثَـبَتْنَى عَلَيْهِ وَاجْعَلْهُ اَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَثَرَ عِنْدى مِنَا سِوَاهُ، وَزِدْنى مِنْ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّة، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَاسْأَلُكَ النَّصِيبَ الْأَوْفَرَ فَى جَنَّاتِ النَّعِيم

اللَّهُمَّ طَهِّرٌ لِسَاني مِنَ الْكَذِبِ، وَقَلْبي مِنَ النَّفَاقِ، وَعَمَلي مِنَ الرَّيَاءِ وَبَصَرى مِنَ الْخِيانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

اللهُمَّ إِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ مَحْرُوماً مُقَتَّراً عَلَيْ رِزْقَى، فَامْحُ حِرْمانى وَتَقْتِبرَ رِزْقَى، وَاكْتُبنى عِنْدَكَمَرْزُوقاً مُوَقَّقاً لِلْخَيْراتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿يَمْحُواللهُ مَا يَشَاءُ وَيُغْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (١) اللهُمَّ وَصَلَّ عَلىٰ مُحَمَّدِ وَالِهِ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ.

دعاء آخر:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ آئِهَا الْيَوْمُ الْجَدِيِدُ الْـمُبْارَكُ، الَّـذي جَـعَلَهُ اللهُ عـبداً لِاَوْلِيَائِهِ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الدَّنَسِ، الْخارِجِينَ مِنَ الْبَلُوىٰ، الْمَكْرُورِينَ مَعَ اَوْلِيَائِهِ الْمُصَفِّينَ مِنَ الْعَكَرِ (''الْباذِلِينَ انْفُسَهُمْ في مَحَبَّةِ اَوْلِـياءِ الرَّحْنانِ تَسْلِيماً، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ سَلاماً ذائِماً اَبَداً

والنف إلى النف وعول. اَلسَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الشَّمْسُ الطَّالِمَةُ وَالنُّـورُ الْفَاضِلُ الْبَهِيُّ، اُشْهِدُكِ بِتَوْحِيدِي للهِ، لِتَكُونِي شَاهِدَتِي إِذَا طَهَرَ الرَّبُ

١-الرعد: ٣٩. ٢-دُرْدِيّ الزيت وغيره، أستعير هنا للعقائد والأعمال الرديّة(البحار).



لِفَصْلِ الْقَضَاءِ فِي الْعَالَمِ الْجَديدِ

ٱللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرَيْمِ اَنْ تُشَوِّهَ خَلْقَى، وَاَنْ تُرَدِّدَ رُوحي فِى الْعَذَابِ، بِنُورِكَ الْمَحْجُوبِ عَنْ كُلِّ نَاظِرٍ نَوِّرْ قَلْبي فَاِنِّى اَنَا عَبْدُكَ وَفي قَبْضَتِكَ، وَلا رَبَّ لي سِواكَ

اللَّهُمَّ إِنَّى اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِقَلْبٍ خَاضِعٍ، وَالَىٰ وَلِيَّكَ بِبَدَنٍ خَاشِعِ وَالَىٰ النَّقَبَاءِ الْكِزامِ وَالنَّجَبَاءِ الْكِزامِ وَالنَّجَبَاءِ الْكِزامِ وَالنَّجَبَاءِ الْآئِمَةِ الرَّاشِدِينَ بِفُؤَادٍ مُتَوَاضِعٍ، وَالَى النُقَبَاءِ الْكِزامِ وَالنَّجَبَاءِ الْآئِمَةِ وَبِالذَّلَ، وَلَا إِلَٰهَ عَنْدُكَ وَلَا خَالِقَ سِوْاكَ وَأَصْعِرُ (۱) خَدّى لِآوَلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَآنْفي عَنْكَ كُلَّ ضِدٍّ وَنِدُ وَالْ فَالَىٰ وَالنَّهُ بِينَ وَالْفي عَنْكَ كُلَّ ضِدٍّ وَنِدً وَالْمَالَّ وَالْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي، اَسْأَلُكَ يَا سَيِّدى حَطَها عَنّى، وَتَخْلِيصى مِنَ الْآدْنَاسِ وَالْآرْجَاسِ، اللهي وَسَيِّدى قَدِ انْقَطَعْتُ عَنْ ذَوِى الْقُرْبِي، وَاسْتَعْنَيْتُ بِكَ عَنْ آهَلِ الدُّنْيَا مُتَعَرِّضاً لِمَعْرُوفِكَ عَنْ الْمَلِي اللَّانِي مِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْرُوفا لَكُنْيَى مِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْرُوفا لَكُنْيَى بِهِ عَمَّى سِواكَ.

# 

مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُبَا رَحِمَكُمَا اللهُ بِضَاللهِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُبَا رَحِمَكُمَا اللهُ بِسَمِ اللهِ، اشْهَدُ أَنْ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَكَمَا شَرَعَ، وَأَنَّ الدّبِنَ كَمَا شَرَعَ، وَأَنَّ الدّبِنَ كَمَا شَرَعَ، وَأَنَّ اللهِ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ (٢) الْكِثَابَ كَمَا أَنْزَلَ، وَالْقُولَ كَمَا حَدَّنَ، وَأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُ الْمُبِينُ (٢)

٢ ــانظر الى دعاء ٨١ وتعليقته.

وَصَلَوْاتُ اللهِ وَسَلاْمُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ

اَصْبَحْتُ اللَّهُمَّ فَي اَمَائِكَ، اَسْلَمْتُ اِلَئِكَ نَفْسَي، وَوَجَّـهْتُ اِلَـٰئِكَ وَجْهَى، وَفَوَّضْتُ اِلَئِكَ اَمْرِي، وَالْجَأْتُ اِلَئِكَ ظَـهْرِي، رَهْـبَةً مِـنْكَ وَرَغْبَةً اِلَئِكَ، لا مَلْجَا وَلا مَنْجَىٰ مِنْكَ اِلْا اِلَیْكَ

أَمَنْتُ بِكِثَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ، وَرَسُولِكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ

اَللَّهُمَّ اِنِّى فَقَبِرٌ اِلَيْكَ، فَارْزُقْنَى بِغَيْرِ حِسَابٍ، اِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ الطَّيْباتِ مِنَ الرَّرْقِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ
وَحُبُّ الْمَسَاكَبِنَ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ بِكَرَامَتِكَ الَّتِي
اَنْتَ اَهْلُهَا اَنْ تَجَاوَزَ عَنْ سُوءِ مَا عِنْدي بِحُشْنِ مَا عِنْدَكَ، وَاَنْتُعْطِيْنَهُ
مِنْ جَزِيل عَطَائِكَ اَفْضَلَ مَا اعْطَيْتَهُ اَحَداً مِنْ عِبَادِكَ

اَللَّهُمَّ اِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالِ يَكُونُ عَلَيَّ فِثْنَةً، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ لَى عَدُواً، اللَّهُمَّ قَدْ تَرِىٰ مَكَانِي، وَتَشْمَعُ دُعَائِي وَكَلاْمِي، وَتَعْلَمُ خاجَتي اَشْأَلُكَ بِجَمهِعِ اَشْمَائِكَ اَنْ تَقْضِيَ لَي كُلَّ خَاجَةٍ مِنْ حَوائِجِ الدُّنْ وَالْأَخِرَة

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَدْعُوكَ دُعَاءَ عَبْدِ ضَمُفَتْ قُوَّتُهُ، وَاشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ، وَاشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ، وَقَلَّ عُذْرُهُ (١١) وَضَعْفَ عَتَلُهُ، دُعَاءَ مَنْ لَا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ سَادَاً عَيْرِكَ، وَلَا لِضَعْفِهِ عَوْناً سِوَاكَ، اَسْأَلُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَواتِمَهُ وَسَوَابِقَهُ وَفَوْائِدَهُ، وَجَمهِعَ ذٰلِكَ بِدَوَامٍ فَصْلِكَ وَإِحْسَانِكَ وَمَـنَّكَ

وَرَحْمَتِكَ، فَارْحَمْنَى وَآغَتِقْنَى مِنَ النَّـارِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَـلَىٰ مُحَمِّدٍ وَالِهِ وَسَلَّمَ

يَّا مَنْ كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ، وَيَا مَنْ سَمَكَ <sup>(۱)</sup> السَّمَاءَ بِالْهَوَاءِ وَيَا وَاحِداً قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ، وَيَا وَاحِداً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَا مَنْ لَا يَمْلَمُ وَلَا يَدْرَى كَيْفَ هُوَ اِلَّا هُوَ، وَيَا مَنْ لَا يَقْدِرُ قُدْرَتَهُ اِلَّا هُوَ

يَا مَنْ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فَي شَأْنٍ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَيَا عَوْثَ الْمُشْتَغَيْثِهِنَ، وَيَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ (١) وَيَا مُجِبِبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرَيِنَ، وَيَا رُحِمْانَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَرَحِبِمَهُمَا، رَبِّ ارْحَمْني رَحْمَةً لَا تُضِلَّني وَلَا تُشْقِني بَعْدَها اَبَداً، إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ وَسَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد وَالِهِ وَسَلَّى.

٣ \_ أدعيته الله في أيّام الشهر
 أ \_ أدعيته الله في شهر رمضان



عنه عليُّل قال: إذا رأيت الهلال فقل:

اَللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيامَهُ وَقِيامَهُ فَاعِنَّا عَلَىٰ صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَتَقَبَّلُهُ مِنَّا، وَسَلَّمْنَافِهِ وَسَلِّمْهُ لَنَا، في يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ

٢\_المستصرخين خ

۱\_رفع.





## ٨٥ دعاء آخر: آيُّهَا الْخَلْقُ الْمُطيعُ الذَّائِبُ السَّريعُ الْمُتَرَدِّدُ ...

# <u>\*||\*\*||\*\*|\*\*|\*\*</u>

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دْانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبعِزَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بهاكُلُّ شَيْءٍ، وَبعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوْاضَعَ لَهَاكُلُّ شَيْءٍ، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَاكُلُّ شَيْءٍ، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبعِلْمِكَ الَّذِي آخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ، يَا آوَلَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَا بَاقِيَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ يْا اللَّهُ يْا رَحْمْانُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرْ لِـىَ الذُّنُوبَ لَّتَى تُغَيِّرُ النِّعَمَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُديلُ (\*) الأعْذاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاءَ، وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ

وَاغْفِرْ لِـىَ الذُّنُوبَ الَّتِى تَكْشِفُ الْفِطاءَ، وَاغْفِرْ لِـىَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ، وَاغْفِرْ لِـىَ الذَّنُوبَ الَّـتى تُـورِثُ النَّـدَمَ، وَاغْـفِرْ لِــىَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْمِصَمَ، وَٱلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ الَّتِي لا تُرامُ وَعَافِنِي مِنْ شَرِّ مَا آلِحَافُ<sup>(٣)</sup> بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مُسْتَقْبَلِ سَنَتِي هَذِهِ ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبْعِ، وَمَا فَبِهِنَّ وَمَا

١ ـ تقدّم في الصحيفة السجّاديّة: ١١٠. ٢ ـ توجِبُ غَلَبَة الْأَعْدَاء. ٣ ـ أحاذر. خ.

بَيْنَهُنَّ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظهِمِ، وَرَبَّ السَّبْعِ الْمَثْانِي وَالْـقُرْانِ الْـعَظهِمِ
وَرَبَّ اِسْرَافِهِلَ وَمِيكَائَهِلَ وَجَبْرائهِلَ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيّهِنَ
وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِمِنَ، اَسْأَلُكَ بِكَ وَبِهَا تَسْمَيْتَ بِهِ، يَا عَظهُمُ آنْتَ الَّذِي
تَمُنُّ بِالْعَظهِمِ، وَتَدْفَعُ كُلَّ مَحْذُورٍ، وَتُعْطَى كُلَّ جَزِيلٍ (١) وَتُضَاعِفُ
مِنَ الْحَسَنَاتِ الْكَثْبِرَ بِالْقَلْهِلِ، وَتَفْتَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ

يْااللهُ يْا رَحْمَانُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْبِسْنَى فَى مُسْتَقْبَلِ سَنَتَى هَذِهِ سِثْرَكَ، وَاَضِیْ (۲) وَجُهى بِنُورِكَ، وَاَحْیِنی بِمَحَبَّتِك، وَبَلْغْنی رِضْوانَكَ وَشَرِیفَ (كَرَائِمِكَ وَجَزِیلَ عَطَائِكَ) (۲) وَاعْطِنی مِنْ خَیْرِ مَا عِنْدَكَ، وَمِنْ خَیْرِ مَا اَنْتَ مُعْطِیهِ اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ اسِویٰ مَنْ لا یَعْدِلُهُ عِنْدَكَ اَحَدٌ فِی الدُّنْیا وَالْاَخِرَةِ وَالْبَسْنی مَعَ ذٰلِكَ عَافِیتَكَ

يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكُوىٰ، وَيَا شَاهِدَ كُلِّ نَجُوىٰ، وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ
وَيَا دَافِعَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ، يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ، تَوَفَّنِي
عَلَىٰ مِلَّةٍ اِيْرَاهِيمَ وَفِطْرَتِهِ، وَعَلَىٰ دَبِنِ مُحَقَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ
وَسُتِّتِهِ وَعَلَىٰ حَيْرِ الْوَفَاةِ فَتَوَفِّنِي مُوالِياً لِآولِيائِكَ، وَمُعَادِياً لِآعَدَائِكَ
اللهُمَّ وَامْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يُبَاعِدُني مِنْكَ وَاجْلِيْنِي
اللهُمَّ وَامْنَعْني مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يُبَاعِدُني مِنْكَ وَاجْلِيْنِي
الزَّاحِمِينَ، وَامْنَعْني مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنْي اَخَافُ
الزَّاحِمِينَ، وَامْنَعْني مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنْي اَخَافُ
الرَّاحِمِينَ، وَامْنَعْني مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنْي اخْافُ
الرَّاحِمِينَ، وَامْنَعْني مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنْي اخْافُ

الْكَرِيمَ عَنَّى فَاَشْتَوْجِبَبِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لَى عِنْدَكَ يَا رَوُوفُ يَارَحيهُ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْني في مُسْتَقْبَل هٰذِهِ السَّنَةِ (١)في حِفْظِكَ وَجِوْارِكَ وَكَنَفِكَ وَجَلَّلْنِي عَافِيَتَكَ، وَهَبْ لِي كَرَامَتَكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلَّهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ اجْعَلْني تَابِعاً لِصَالِحي مَنْ مَضَىٰ مِنْ ٱوْلِـيَائِكَ ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِهِمْ، وَاجْعَلْنِي مُسَلِّماً لِمَنْ قَالَ بِالصَّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَاَعُوذُ بِكَ يَا اللهِي اَنْ تُحبِطَ بِي خَطبِتَتِي وَظُلْمِي وَاِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسي وَاتَّبَاعي لِهَوَايَ وَاشْتِغَالي بِشَهَوَاتي، فَيَحُولَ ذَٰلِكَ بَيْنى وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ وَرضْوانِكَ، فَأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ، مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَيَقْمَتِكَ ٱللَّهُمَّ وَفَقْنِي لِكُلِّ عَمَل صَالِح تَرْضَىٰ بِهِ عَنَّى، وَقَرَّبْنِي اِلَيْكَ زُلْفَىٰ ٱللهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ هَـوْلَ عَـدُوٍّ، وَفَرَجْتَ هَمَّهُ، وَكَشَفْتَ كَرْبَهُ، وَصَدَقْتُهُ وَعْدَكَ، وَٱنْجَرْتَ لَهُ عَهْدَكَ ٱللَّهُمَّ فَبِذٰلِكَ فَاكْفِنِي هَوْلَ هٰذِهِ السَّنَةِ وَأَفَاتِهَا، وَٱسْقَامَهَا وَفِتْنَهَا وَشُرُورَهَا وَآحُزْانَهَا وَضيقَ الْمَعَاشِ فيهَا، وَبَلِّغْنَى بِـرَحْمَتِكَ كَـمَالَ الْعَافِيَةِ، بِتَمَام دَوَام النَّعْمَةِ عِنْدي إلىٰ مُنْتَهِيٰ آجَلي أَشْاَلُكَ ـ سُؤْالَ مَنْ آسَاءَ وَظَلَمَ وَاسْتَكَانَ وَاعْتَرَفَ ـ اَنْ تَغْفِرَ لي مَا مَضىٰ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ، وَٱحْصَتْهَا كِزامُ مَلائِكَتِكَ

عَلَيَّ، وَآنْ تَعْصِمَنى اللَّهُمَّ مِنَ الذُّنُوبِ فَهِمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي اِلَىٰ مُنْتَهَىٰ اَجَلَىٰ

ـسَنَتي هٰذِهِ، خ

يَّا اَللَّهُ يَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَثِيْتِ مُحَمَّدٍ، وَأَنِيَى كُلَّمَا سَاَلْتُكَ وَرَغِبْتُ فِهِ الَيْكَ، فَاِنَّكَ اَمَرْتَني بِالدُّعَاءِ، وَ تَكَفَّلْتَ بِالْإِجَابَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

## 

في تعقيب كلِّ فريضة في شهر رمضان

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَى حَجَّ بَيْتِكَ الْحَزامِ فَى عَامَى هَذَا وَفَى كُلِّ عَامٍ، مَا اَبَقَيْتَنَى فَى كُلِّ عَامٍ، مَا اَبَقَيْتَنَى فَى يُشْرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَسَعَةٍ رِزْقٍ، وَلا تُنْخُلِنَى مِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ، وَفَى جَميع حَوَائِجِ الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ، فَكُنْ لَى

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ فَيِمَا تَقْضَى وَتُقَدِّرُ مِنَ الْآمْرِ الْمَخْتُومِ فِي لِيَلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ: اَنْ تَكْتُبْنِي مِنْ حُجْاج بَيْتِكَ الْحَزامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، اَلْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، اَلْمُكَفَّرِ عَـنْهُمْ سَيِّنَاتُهُمْ، وَاجْمَلُ فِهِما تَقْضَى وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطهِلَ عُمْرِي في طاعَتِكَ، وَتُوسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي، وَتُؤدِّي عَنِي اَمَانَتِي وَدَيْنِي، امْبِنَ رَبَّ الْعالمِينَ.

### \*||\*\*|||\*\*||\*\*||\*\*|

بند الإفطار

ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ ٱفْطَرْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. ٨٩\_دعاء آخر: بِشم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحبِم، يَا وْاسِعَ الْمَغْفِرَةِ...(١)

'\_ تقدّم في الصحيفة النبويّة و الحسنيّة. عنه ﷺ عن جدّه، عن الحسن بن عليّ ﷺ: أنَّ لكلَّ صائم عـند فطوره دعوة مستجابة، فإذا كان أوّل لقمة فقل: بسم ألله، اللّهم يا واسع المغفرة انحفرلي. «الاقبال: ٢٤٤٨)







### في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان

يا ضاحِبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَيَا مُبِيرَ (()) الْجَبَّارِينَ، وَيَا مُبِيرَ (الْفَرَانِ الْحَكِيمِ» الْجَبَّارِينَ، وَيَا غَاصِمَ النَّبِيِّينَ، اَسْأَلُكَ بديس وَالْفُرَانِ الْحَكِيمِ» وَبده فَا فَرُ الْفُرَانِ الْحَكِيمِ، اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَانْ مُحَمَّدٍ وَانْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْمُ الْمَاكِمَةِ لَيْ اللّهُ وَسِيبَى اللّهُ وَسُلْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُحَمَّدٍ وَالْمِ مُحَمَّدٍ وَالْمُ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمِ مُحَمِّدٍ وَالْمُ مُحَمِّدٍ وَالْمُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُعْتِقِيلًا لَمُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَعَهِشَةِ اَبَداً مَا اَبْقَيْتَنَى بُمُلْفَةً اِلَى انْـقِضَاءِ اَجَلَى اَتَقَوَىٰ بِهَا عَلَىٰ جَمهِعِ حَوَائِجِي، وَاَتَوَصَّلُ بِهَا الَيْكَ، مِنْ غَيْرِ اَنْ تَفْتِنَنَى بِإِكْثَارِ فَاطْغَىٰ، اَوْ بِتَقْتِهِرٍ (١) عَلَيَّ فَاشْقَىٰ، وَلَا تَشْغَلْنَى مِنْ شُكْر نِعْمَتِكَ، وَاعْطِنى غِنتَ عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ شُكْر نِعْمَتِكَ، وَاعْطِنى غِنتَ عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ

وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الدُّنْيا وَشَرِّ مَا فَيِهَا، اَللَّهُمَّ لَا تَبْعَلِ الدُّنْيا لَى سِجْناً، وَلاَتَجْتَلْ وَلاَقَهَالِي حُزْناً، آخْرِجْنِي عَنْ فِتَنِهَا ـ إِذَاكَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لَى مِنْ حَيَاتِي، مَقْبُولاً عَمَلي ـ إلىٰ ذارِ الْحَيَوانِ وَمَسَاكِنِ الآخْيارِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ آذِلِهَا (\*\*) وَزِلْزالِهَا وَسَطَوْاتِ سُلُطانِها وَبَهْيِ بُغَاتِهَا وَاعُودُ بِكَ مِنْ آذِلِها (\*\*) وَزِلْزالِها وَسَطَوْاتِ سُلُطانِها وَبَهْيِ بُغَاتِها اللّهُمُ مَنْ آزادَني فَآرِدُهُ، وَمَنْ كَادَني (\*) فَكِلْهُ، وَاكْفِني هَمَّ مَنْ آذَخَلَ عَلَى عَمَّهُ، وَاكْفِني هَمَّ مَنْ آذَخَلَ عَلَى هَمَّهُ، وَصَدَّقٌ قَوْلي بِفِعْلى، وَآصْلِحْ لي خالي، وَبَارِكْ لي في آهلي

۳\_شدَّتها و ضيقها. ٤\_: مكربي

\_:مُهلك. ٢\_: تضييق

وَمَالَى وَوَلَدَى وَاِخْوَانَى، ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَى مَامَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِي وَاعْصِمْنَى فَهِمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي حَتَىٰ ٱلْقَاكَ وَٱنْتَ عَنَّى رَاضٍ وَسَالَ حَجَكَ.

ثمَّ تسجد عقيب الدعاء و تقول في سجودك:

سَجَدَ وَجْهِي الْفَانِي، الْبَالِي، الْمَوْقُوفُ الْمُخاسَبُ الْمُذْنِبُ الْخَاطِئُ، لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الْبَاقِي الذَّائِمِ الْغَفُورِ الرَّحيمِ الْبَاقِي الذَّائِمِ الْغَفُورِ الرَّحيمِ سُبْخانَ رَبِّيَ الْآعْلَىٰ وَ بَحَمْدِم، اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اتُوبُ اِلَيْدِ.

#### 

عند نشر المصحف الشريف

روى علِيّ بن يقطين، عن مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يقول: خذ المصحف في يدك، وارفعه فوق رأسك وقل:

اَللّهُمَّ بِحَقِّ هٰذَا الْقُواْنِ، وَبِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتُهُ اللهُ خَلْقِكَ، وَبِكُلِّ البَّهَ هِيَ فِيهِ، وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنِ مَدَحْتَهُ فِيهِ، وَبِحَقَّ مَلَيْكَ، وَلا اَحَدَ اَعْرَفُ بِحَقَّهِ مِنْكَ، يَا سَيِّدَى يَا سَيِّدى يَا سَيِّدى، يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَمرات. وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَدرات. ومِنْ كَلْ إمار، ومدّم حَى تنهي إلى إمار رمائك عشر مرات. فائلك لا تقوم من موضلك حقر يقض لك حاجتك، ونُعِدُ لك أمرك.

«ب» \_ أدعيته المنظِلِ في ذي الحجّة الحرام

#### i ilaniariariar

في يوم عرفة

عن حمّاد بن عبدالله قال: كنت قريباً من أبي الحسن موسى للطِّلِيُّة بالموقف فلمّا همّت الشمس للغروب أخذ بيده اليسري بمجامع ثوبه ثمّ قال:





ٱللَّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، اِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِأُمُورٍ قَدْ سَلَفَتْ مِـنَى وَاَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ بِرُمِّتِي، وَاِنْ تَعْفُ عَنّي فَأَهْلُ الْحَفْوِ اَنْتَ، يـا اَهْـلَ الْعَفْوِ، يَا اَحَقَّ مَنْ عَفْا، اِغْفِرْ لِي وَلِاَصْحَابِي.

٩٣ ـ دعاء آخر: اَللُّهُمَّ اَعْتِقْ رَقَٰبَتِي مِنَ النَّارِ.

## 

في يوم المباهلة

عنه عليه: صلّ يوم السباهلة ما أردت من الصلاة، وكلّما صلّيت وكستين، استغفرت الله تسعالى بعقبهما سبعين مرّة، ثمّ تقوم فائماً وتؤمّر، بطرفك في موضع سجودك، وتقول وأنت على غسل:

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَرَّفَني مَا كُنْتُ بِهِ جَاهِلاً، وَلَوْلا تَعْرِيفُهُ اِيْـايَ لَـكُنْتُ هَالِكاً، إِذْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿قُلْ لا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً اِلّاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ﴾ (()فَبَيَّنَ لِيَ الْقُرْابَةَ فَقَالَ سُبْخَانَهُ: ﴿إِنَّمَا يُربِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (()

فَبَيَّنَ لَي اَهْلَ الْبَيْتِ بَـعْدَ الْـقَرابَـةِ، وَقَـالَ اللهُ تَـعْالَىٰ مُـبَيِّناً عَـنِ الصَّادِقِبِنَ الَّذِبِنَ اَمَرَنا بِالْكَوْنِ مَعْهُمْ وَالرَّدِّ الِيُهِمْ، بِقَوْلِهِ سُبْخانَهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (<sup>(7)</sup>

وي ابيه الدين المنوا الله و تونوا مع الصادِحين. فَأَوْضَحَ عَنْهُمْ، وَاَبَانَ عَنْ صِفَتِهِمْ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:

.الشورى: ۲۳. ۲\_الأحزاب: ۳۳. ۲\_التوبة: ۱۱۹.



﴿ قُلْ تَعْالُوا نَدْعُ آبَناءَنَا وَآبُناءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَآنْفُسَنَا وَاللّهُ عَلَى الشّكُرُ وَآنْفُسَكُمْ فُمُ تَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ ( ' ' فَلَكَ الشّكُرُ يَا رَبِّ وَلَكَ الْمَدُّ حَيْثُ هَدَيْتَنِي وَآوَشَدْتَنِي، حَتَّىٰ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ لِا رَبِّ وَلَكَ الْمَدُّ وَرِجْالَهُمْ اللّهُلُمُ وَالْإِيْمُ وَإِلَيْكُمْ وَرِجْالَهُمْ اللّهُمُّ إِنِّي اَتَعْقَرِبُ اللّهُ الْمَقْامِ اللّه يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْهُ فَضْلاً للمُؤْمِنِينَ، وَلا اكْثَوَ رَحْمَةً لَهُمْ، بِتَعْرِيفِكَ إِيَّاهُمْ شَأْنُهُ، وَالبَانَتَكَ فَضْلاً للمُؤْمِنِينَ، وَلا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ اللّهِ الْمَقَامِ اللّهِ اللهُ فَقَلْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمَنُّ وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ وَآيَاد بِكَ<sup>(٣)</sup> اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، الَّذ بِنَ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ وَعَقَدْتَ فَي رِفَابِنَا وِلاَيْتَهُمْ، وَآكْرَمْتَنَا بِمَعْرِفَتِهِمْ، وَشَـرَّفْتَنَا بِاتَّبَاعِ الْهارِهِمْ، وَثَبَّتَنَا بِالْقُولِ الثَّابِ الَّذي عَرَّفُونَاهُ

فَاَعِنَّا عَلَى الْآخْذِ بِمَا بَصَّرُونَاهُ، وَاجْزِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّا اَفْضَلَ الْجَزاءِ بِمَا نَصَعَ لِخَلْقِكَ، وَبَذَلَ وُسْعَهُ فَى اِبْلاْغِ رِسْالَتِكَ وَآخْطَرَ <sup>(1)</sup>بَنَفْسِهِ فَى اِقَامَةِ دينِكَ

وَعَلَىٰ اَحْبِهِ وَوَصِيُّهِ الْهَادِي اِلَىٰ دِبِنِهِ وَالْقَيُّم بِسُنَّتِهِ: عَـلِيٌّ اَمـبِرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَلِّ عَلَى الْآئِمَّةِ مِنْ ٱبْنَائِهِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ وَصَلْتَ طاعَتَهُمْ بطاعَتِكَ، وَأَدْخِلْنَا بِشَفَاعَتِهِمْ ذَارَكَرَامَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اَللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ اَصْحٰابُ الْكِسَاءِ وَالْعَبَاءِ يَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ، اجْعَلْهُمْ شُفَعَاءَنا أَسْأَلُكَ بِحَقِّ ذٰلِكَ الْمَقَّامِ الْمَحْمُودِ وَالْيَوْمِ الْـمَشْهُودِ أَنْ تَـغْفِرَ لَى وَتَتُوبَ عَلَىَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ وَطينَتَهُمْ واحِدَةٌ، وَهِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي طابَ اَصْلُهَا وَاَغْصَانُهَا وَاَوْراقُهَا ٱللَّهُمَّ ارْحَمْنا بِحَقِّهم، وَآجِرنا مِنْ مَواقِفِ الْخِرْي فِي الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ بِوِلْايَتِهِمْ، وَآوْرِدْنَا مَوَارِدَ الْأَمْنِ مِنْ أَهْـوَاكِ يَـوْم الْـقِيَامَةِ بحُبِّهمْ وَإِقْرَارِنَا بِفَصْلِهِمْ، وَاتِّبَاعِنَا أَثَارَهُمْ، وَاهْتِدَائِنَا بِهُدَاهُمْ، وَاعْتِقَادِنَا مَا عَرَّفُونَاهُ مِنْ تَوْحِيدِكَ، وَوَقَفُونَا عَلَيْهِ مِنْ تَـعْظيم شَأْنِكَ وَتَقْديسِ اَسْمَائِكَ وَشُكْرِ الْائِكَ، وَنَفْى الصِّفَاتِ اَنْ تَحُلَّكَ، وَالْعِلْمِ اَنْ يُحيِطَ بِكَ وَالْوَهْمِ اَنْ يَقَعَ عَلَيْكَ

فَائِلُكَ اَقَمْتَهُمْ خُجَجاً عَلَىٰ خَلْقِكَ، وَدَلَائِلَ عَلَىٰ تَـوْحِبِدِكَ، وَهُـذَاةً تُنَبَّهُ عَنْ اَهْرِكَ، وَتَهْدى إلىٰ دينِك، وَتُوضِحُ مَا اَشْكَلَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَ باباً لِلْمُعْجِزَاتِ الَّتِي تُعْجِزُ عَنْهَا غَيْرَك، وَبِهَا تُبَيِّنُ خُجَّتَكَ، وَتَـدْعُو الىٰ تَعْظِيمِ السَّفْهِرِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ

وَانْتُ أَلْمُتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ، حَيْثُ قَرْبَتَهُمْ مِنْ مَلَكُوتِكَ وَاخْتَصَصْتَهُمْ بِسِرُكَ، وَاصْطَفَيْتَهُمْ لِوَحْيِكَ، وَأَوْرَثْتَهُمْ غَوامِضَ تَأْوبِلِكَ، رَحْمَةً يِخَلَقِكَ، وَلُطْفاً بِعِبْادِكَ، وَحَناناً <sup>(١)</sup> عَلَىٰ بَرِيَّتِكَ، وَعِلْماً بِِمَا تَنْطَوَې<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ ضَمَائِرُ اُمَنائِكَ وَمَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِ صَفْوَتِكَ

وَطَهَّرْتَهُمْ فَي مَنْشَيْهِمْ وَمُبْتَدَيْهِمْ، وَحَرَسْتَهُمْ مِنْ نَفْثِ نَافِثِ الِيَهِمْ وَارَيْتَهُمْ بُرهاناً عَلىٰ مَنْ عَرَضَ بسُوءٍ لَهُمْ

فَاسْتَجابُوا لِاَمْرِكَ، وَشَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِطَاعَتِكَ، وَمَلَوُّوا اَجْزاءَهُمْ مِنْ ذِكْرِكَ، وَعَمَرُوا قُلُوبَهُمْ بِتَعْظِيمِ اَمْرِكَ، وَجَزَّوُوا اَوْقَاتَهُمْ فيهنا يُرْضيكَ وَاخْلُوا دَخْائِلُهُمْ مِنْ مَعاريضِ الْعَطَراتِ الشَّاغِلَةِ عَنْكَ

فَجَعَلْتَ قُلُوبَهُمْ مَكَامِنَ لِإِزادَتِكَ، وَعُقُولَهُمْ مَنَاصِبَ لِأَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَالْسِنتَهُمْ تَزاجِمَةً لِسُنَّتِك، ثُمَّ اكْرَمْتَهُمْ يِنُورِكَ، حَتَىٰ فَضَلْتَهُمْ مِنْ بَيْنِ اَهْلِ زَمَانِهِمْ وَالْأَقْرَبِينَ الِيُهِمْ، فَخَصَصْتَهُمْ بِوَحْيِكَ، وَانْـرَلْتَ اللّـيْهِمْ كِتَابَكَ، وَآمَرُتْنَا بِالشَّمَسُّكِ بِهِمْ وَالرَّدَّ الِيَهِمْ وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهُمْ

ٱللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ تَمَسَّكُنَا بِكِتَابِكَ وَبِعِثْرَةِ نَبِيَّكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آقَمْتَهُمْ لَنَا دَلِيلاً وَعَلَماً، وَآمَرْتَنَا بِاتَّبَاعِهِمْ

ٱللّٰهُمَّ فَانَّا قَدْ تَمَسَّكُنْا بِهِمْ، فَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُمْ حينَ يَقُولُ الْخَائِبُونَ: ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلا صَديقٍ حَميمٍ ﴾ (٣)

وَاجْعَلْنَا مِنَ الصَّادِقِينَ الْمُصَدِّقِينَ لَـهُمْ، اَلَّـمُنْتَظِرِينَ لِآيَـامِهِمْ ('') النَّاظِرِينَ الِىٰ شَفَاعَتِهِمْ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، اِنِّكَ آنْتَ الْوَهْابُ، امهِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آخِهِ وَصِنْوِهِ (١) آمَبِرِ الْمُؤْمِنَيِنَ وَقِبْلَةِ الْمُنامِينَ، اللّذِينَ فَحَرَ بِهِمُ الْمُناهِبَنَ، فَقَالَ وَهُوَ آصَدَقُ الْقَائِلِينَ. الرُّوحُ الْآمَينُ، وَبَاهَلَ الله بِهِمُ الْمُناهِلِينَ، فَقَالَ وَهُوَ آصَدَقُ الْقَائِلِينَ:
﴿ فَمَنْ خَاجَكَ فَهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَآئِنَاءَكُمْ وَنِسْاءَنَا وَنِسْاءَكُمْ وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعَنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِيينَ ﴾ (٢)

ذَٰلِكَ الْأَمْامُ الْمَخْصُوصُ بِمُؤَاخَاتِهِ يَوْمَ الْأَخَاءِ، وَالْمُؤْثِرُ بِالْقُوتِ بَعْدَ ضَرِّ الطَّرِي، وَمَنْ شَهِدَ بِفَضْلِهِ بَعْدَ ضَرِّ الطَّرِي، وَمَنْ شَهِدَ بِفَضْلِهِ مُعادُوهُ، وَالْقَرْ بِمَنَاقِبِهِ جَاحِدُوهُ، مَوْلَى الْآنَامِ، وَمُكَسِّرُ الْأَصْنَامِ، وَمَنْ لَلْمَامُ وَمَنْ لَلْمَامُ لَوْمَ لَائِم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ - مَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ، وَآوْرَقَتِ الْأَشْجَارُ-وَعَلَى النُّجُومِ الْمُشْرِقَاتِ مِنْ عِثْرَتِهِ، وَالْحُجَجِ الْوَاضِخَاتِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ.

#### «ج» – أدعيته ﷺ في شهر رجب

### 

عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن ﷺ أنّه قال: صلّ لِللهُ سبع وعشرين سن رجب أيّ وقت شنّت من الليل، اثنتي عشر ركعة، تقرأ فى كلّ ركعة الحمد والمعوّذتين و ﴿ قُـلُ هُـوَ الْهُ اَحْدَ﴾ أربع مرّات، فإذا فرغت قلت وأنت فى مكانك أربع مرّات:

١-: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكلُّ واحدة منهنَّ: صنوٌّ. ٢- آل عمران: ٦١.



لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِله، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيم.

يْا مَنْ آمَرَ بِالْعَفْوِ وَالتَّجْاوُزِ، وَضَمِنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْعَفْوَ وَالتَّجْاوُزَ، يَا مَنْ عَفَا وَتَجَاوَزَ، أَعْفُ عَنَّى، وَتَجَاوَزْ يَاكَرِيمُ

ٱللَّهُمَّ وَقَدْ ٱكْدَى (١) الطَّلَبُ، وَآعْيَتِ الْحيلَةُ وَالْمَذْهَبُ، وَدَرَسَتِ الْأَمْالُ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ اللَّا مِنْكَ، وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي آجِدُ سُبُلَ الْمَطَالِبِ اِلَيْكَ مُشْرَعَةً <sup>(٢)</sup> وَمَنَاهِلَ <sup>(٣)</sup> الرَّجَاءِ إِلَيْكَ مُثْرَعَةً ( أ ) وَٱبْوابَ الدُّعَاءِ لِمَنْ دَعَاكَ مُفَتَّحَةً، وَالْاسْتِعَانَةَ لِـمَن اسْتَعْانَ بِكَ مُبْاحَةً

وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِذَاعِيكَ بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ، وَلِلصَّارِخِ اِلَّيْكَ بِمَرْصَدِ اِغَاثَةٍ، وَآنَّ فِي اللَّهْفِ اِلَىٰ جُودِكَ وَالضَّمَانِ بعِدَتِكَ عِوَضاً مِنْ مَنْعِ الْبَاخِليِنَ، وَمَنْدُوحَةً (٥) عَمَّا في آيْدِي الْمُسْتَأْثِرِينَ، فَإِنَّكَ لَاتَحْجُبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْآعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ اِلَيْكَ عَزْمُ اِرْادَةٍ، وَقَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمِ الْإِرَادَةِ قَلْبِي

وَاسْاَلُكَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا زاجِ بَلَّغْتَهُ أَمَلَهُ، أَوْ صَارِخٌ اِلَـٰئِكَ

آغَنْتَ صَرْخَتَهُ، أَوْ مَلْهُوفٌ مَكْرُوبٌ فَرَّجْتَ عَنْ قَلْبِهِ، أَوْ مُذْنِبٌ خاطئٌ عَفَرْتَ لَهُ، أَوْ مُنافئ آثَمَنْتَ نِعْمَتُكَ عَلَيْهِ، أَوْ فَقَبِرٌ أَهْدَيْتَ غِنْاكَ الِنَهِ وَلِتِلْكَ الدَّعْوَةِ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَعِنْدَكَ مَنْزِلَةٌ، اللَّ صَلَّيْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَقَضَيْتَ حَوَاثِجِي حَوَاثِجَ الذَّنْيَا وَالْاخِرَةِ

اَللَّهُمَّ وَهٰذَا رَجَبُ الْمُرَجَّبُ الَّذِي اَكْرَمْتَنَا بِهِ اَوَّلَ اَشْـهُرِ الْـحُرُمِ
اَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَم، يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ، فَنَسْأَلُكَ بِه، وَبِاسْمِكَ
الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْآجَلُ الْأَكْرَمِ، الَّذِي خَلَقْتُهُ فَاسْتَقَوَّ فِي ظِلْكَ
الْمُعْظَمِ الْآعْظَمِ الْآعْظَمِ الْآجَلُ الْآكْرَمِ، الَّذِي خَلَقْتُهُ فَاسْتَقَوَّ فِي ظِلْكَ

فَلا يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِبِنَ، وَتَجْمَلَنا مِنَ الْعَامِلِينَ فِيهِ بِطَاعَتِك، وَالْأَمِلِينَ فِيهِ بِشَفَاعَتِكَ اَللَّهُمَّ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيل، وَاجْعَلْ مَقيلنًا (١) عِنْدَكَ خَيْرَ مَقيل

اللهم واهدِن إلى سواءِ السبيلِ، واجعل مهبنا عندك حير مهبل في ظِلَّ ظَلَيلٍ، فَاِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكيلُ، وَالسَّلامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ المُصْطَفَينَ، وَصَلاتُهُ عَلَيْهِمْ ٱلْجَمْعِينَ

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فَى يَوْمِنَا هَذَا الَّذِي فَضَّلْتُهُ، وَبِكَـرَامَـتِكَ جَـلَلْتَهُ وَبِالْمَنْزِلِ الْعَظْيِمِ الْاَعْلَىٰ اَنْزَلْتُهُ، وَ صَلَّ عَلَىٰ مَنْ فَهِهِ اللَّىٰ عِبَادِكَ اَرْسَلْتُهُ، وَبِالْمَحَلِّ الْكَرِيمِ اَخْلَلْتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ صَلاَّةُ دَائِمَةٌ تَكُونُ لَكَ شُكْراً وَلَنَا ذُخْراً، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا يُشراً، وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ الِّىٰ مُنْتَهَىٰ أَجْالِنَا، وَقَدْ قَبِلْتَ الْبَسِيرَ مِنْ اَعْمَالِنَا، وَبَلَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ الْهَى مُنْتَهَىٰ أَمْالِنَا، وَلَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

<sup>&#</sup>x27; ــ: موضع استراحتنا.

۳»

#### أدعيته للله عند مواقيت الأمور ١ - أدعيته للله عند المنام

عند النوم للحفظ

أَمَنْتُ بِاللهِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

ٱللَّهُمَّ احْفَظْني في مَنْامي وَيَقْظَتي، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالهِ.

يقولها الصّبيّ مرّة، ويقولها الكبير ثلاث مرّات.

للإنتباه من النوم

عن أبي الحسن الأوَّل عليه قال: من أحبَّ أن ينتبه بالليل فليقل عند النوم:

اَللَّهُمَّ لا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَلا تُؤْمِنِي مَكْرَكَ، وَلا تَجْتَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ وَانْبِهْنِي لِاَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ اَدْعُوكَ فِيها فَتَسْتَجِيبَ لِي، وَاَسْأَلُكَ فَتُعْطِينِي، وَاَسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرَ لِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ يَااَرْحَمَ

و ني رواية أخرى: اَللّٰهُمَّ لا تُؤْمِنَى مَكْـرَكَ، وَلا تُنْسِنَى ذِكْـرَكَ (١) وَلا تُوَلِّ عَنَّى وَجْهَكَ وَلا تَـهْتِكْ عَـنّى سِـثْرَكَ، وَلا تَأْخُـذْنى عَـلىٰ تَمَرُّدى، وَلا تَجْعَلْنى مِنَ الْغافِلينَ

وَاَيْقِطْنَى مِنْ رَقْدَتَى وَسَهِّلْ لِيَ الْقِيَامَ فَى هَٰذِهِ اللَّيَلَةِ فَى اَحَبُّ الْاَوْفَاتِ اللَّيَكَةِ فَى اَحَبُّ الْاَوْفَاتِ اللَّيْكَ، وَالرُّقْنَى فَيِهَا الصَّلاةَ وَالشُكْرَ وَالدُّعَاءَ، حَتَىٰ اَسْأَلَكَ وَتُعْطِيَنِى، وَاَدْتَغْفِرَكَ فَتَغْفِرَ لَى، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### \*1\*\*1\*\*1\*\*

لمن بات وحيداً مستوحشاً

قال ﷺ؛ من بات في بيت وحده، أو في دار، أو في قرية وحده فليقل:

ٱللَّهُمَّ أَنِسُ وَحْشَتِي، وَآعِنِّي عَلَىٰ وَحْدَتي.

#### 

للنوم في المكان الوحش

عن الجعفري قال: قال لأبي العسن ﷺ جعل: إنّي صاحب صيد سبع، وأبيت بـالليل ضي الغرابات والسكان الوحش، فقال: إذا دخلت فقل: يعشم الله، وأدخل رجلك البعني. وإذا غرجت فأخرج رجلك البسري وقل: ييشم الله، فإنّك لا ترى مكروها إن شاءالله.

# 

عند النوم للأمن من سقوط البيت

عن الرضا، عن أبيه الماليك الم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام:

﴿إِنَّ الله يُسمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَمَرُّولَا وَلَـثِنْ زَالَـثَا اِنْ اَهْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِهِماً غَفُوراً﴾ (١) سنط علم الست

\_فاطر: ٤١.







#### ٢ \_ أدعيته علم التهجّد

#### \*1\*\*1\*\*1\*\*

في السجدة بعد الفراغ من صلاة الليل

كان أبو الحسن الأوّل عَلَيْكِ يقول، وهو ساجد بعد فراغه من صلاة الليل:

لَكَ الْمَحْمَدَةُ إِنْ اَطَعْتُكَ، وَلَكَ الْحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ، لَا صُنْعَ لَى وَلَا الْحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ، لَا صُنْعَ لَى وَلَا لِغَيْرِي فَى إِحْسَانٍ اللَّا بِكَ، يَاكَائِنَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَاكَائِنَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَاكَائِنَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَاكَائِنَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اِتِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَدَلِلَةِ عِنْدَ النَّذَاهَةِ يَوْمَ الْأَزْفَةِ الْمَوْتِ، وَمِنْ النَّذَاهَةِ يَوْمَ الْأَزْفَةِ

فَاشْاَلُكَ اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَاَنْ تَجْعَلَ عَيْشَى عَبِشَةً نَقِيَّةً وَمَيْتَتَى مِيتَةً سَوِيَّةً، وَمُنْقَلَبَى مُنْقَلَبًا كَرِيماً، غَيْرَ مُخْزٍ وَلا فَاضِحٍ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ الْأَثِمَّةِ، يَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ، وَأُولِي النَّعْمَةِ وَمَنادِنِ الْعِصْمَةِ، وَاعْصِمْني بهمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

وَلَا تَأْخُذُنَى عَلَىٰ حَبِنِ غِزَّةٍ ( ) وَلَا غَفْلَةٍ، وَلَا تَجْعَلُ عَوَاقِبَ اَعْمَالَىٰ حَسْرَةً، وَارْضَ عَنَى، فَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ، وَإَنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى مَالَا يَضُرُّكَ، وَاعْطِنَى مَالَا يَثْقُصُكَ، فَإِنَّكَ الْوَسبِعُ رَحْمَتُهُ، أَلْبَديعُ حِكْمَتُهُ، وَاعْطِنى السَّعَةَ وَالدَّعَةَ وَالْأَمْنَ وَالصَّحَةَ رَالاَعْمَ وَالسَّحَةَ وَالْآمَنَ وَالصَّحَة

وَالْبُخُوعَ (٢) وَالشُّكْرَ وَالْمُعَافَاةَ وَالتَّـقُويٰ وَالصَّبْرَ وَالصَّدْقَ عَلَيْكَ



١-: الإغترار بنعمة الله و الأمن من مكره.

٢-: التَّذَلُل، وفي (خ) النَّجوع: ما أَفاد البَدن من طعام أو شراب.

وَعَلَىٰ اَوْلِيَائِكَ، وَالْيُشْرَ وَالشُّكْرَ

وَاعْمُمْ بِذَٰلِكَ يَا رَبُّ اَهْلَى وَوَلَدَى وَاِخْوَانَى فَبِكَ، وَمَنْ آخْبَبْتُ وَآخَبُنَى، وَ وَلَـدْتُ وَ وَلَـدَنَى مِنَ الْـمُشْلِمِينَ ( وَالْـمُؤْمِنِينَ ) يَارَبُ الغالَمينَ.

#### A TANK TANK TO THE TANK THE T

في صلاة الوتر إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر

هٰذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ يَعْمَةٌ مِنْكَ، وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ، وَذَنْبُهُ عَظهِمٌ وَلَيْسَ لِذٰلِكَ اِلَّا دَفْعُكَ وَرَحْمَتُكَ

فَإِنَّكَ قُلْتَ فَي كِثَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿كَانُوا قَلْبِلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْاَسْخارِ هُمْ يَشْتَغْفِروُنَ﴾ (١).

طَالَ (وَاللهُ ] هُجُوعي ( <sup>٢ )</sup> وَقَلَّ قِيَامي، وَهٰذَا السَّحَرُ وَاَنَـا اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبي <sup>(٣ )</sup> اِسْتِفْفَارَ مَنْ لَا يَجِدُ ( <sup>٤ )</sup> لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلاَنْشُوراً.

#### \*||\*\*||\*\*||\*||\*||\*||\*||

حين سماع أذان الصبح والمغرب

ٱللَّهُمَّ اِنِّي آسْأَلُكَ بِا قُبْالِ نَهَارِكَ، وَإِذْبَارِ لَيْلِكَ...<sup>(٥)</sup>

٢- ٢- : نومي ليلاً. ٣- لذنوبي . خ. ٤- يعلك.







عند دخول المسحد

بِسْم اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنَ اللهِ وَالَى اللهِ ... (١١)

# 

ي السجود

رُوهِ انْهُ كَانَ مِنْوَلَٰ لِللهِ فَيُسِجِوهِ: عَظُمُ <sup>(\*\*</sup>اللَّذَنْبُ مِنْ عَبْدِكَ، فَـلْيَحْسُنِ الْمَفْوُاوَالتَّجْاوُرُرُا<sup>\*\*)</sup> مِنْ عِنْدِكَ، يَا أَهْلَ التَّقْوِيْ وَالْمَغْفِرَةِ.

### 

ي القنوت

يا مَفْزَعَ الْفازعِ، وَمَأْمَنَ الْهالِعِ (1) وَمَطْمَعَ الطَّامِعِ، وَمَلْجَا الطَّارِعِ (0) يَا غَوْتَ اللَّهْفَانِ (1) وَمَأْوَى الْحَيْرَانِ، وَمُرْوِيَ الظَّمْانِ وَمُشْرِعَ الْجَوْغانِ، وَكاسِيَ الْعُرْيَانِ، وَخاضِرَ كُلِّ مَكَانٍ، بِلا دَرَكٍ وَلا عَيْانِ وَلا صِفَةٍ وَلا بَطَانٍ، عَجَزَتِ الْاَفْهامُ، وَضَلَّتِ الْاَوْهامُ عَنْ مُوافَقَةٍ صِفَةٍ ذَابَةٍ مِنَ الْهَوَامِّ، فَضْلاً عَنِ الْآجْرامِ الْمِظامِ، مِمَّا انْشَأْتَ حِجْاباً لِمَظَمَتِك، وَآنَى يَتَفَلْقُلُ إِلَىٰ مَا وَزاءِ ذَلِكَ بِمَا لا يُرَامُ

تَقَدَّشتَ يَا قُدُّوسُ عَنِ الطُّنُونِ وَالْحُدُوسِ، وَٱنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

١\_ تقدّم في الصحيفة الصادقية.

٢ ـ في رواية أخرى: قَبْحَ الذّنب.
 ٥ ـ: الخاضع الذليل.
 ٢ ـ: المضطرّ.

٣- من الرواية الاخرى: ٤ -: الجازع الضاجر. ٥ -: الخاضع الذليل. ٦ -: المضطر.







بَارِئُ الْآجْسَام وَالنُّفُوسِ، وَمُنْخِرُ الْعِظَامِ، وَمُمهِتُ الْآنْـامِ، وَمُعهِدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالتَّطْميسِ

آسْأَلُكَ يَاذَا القُدْرَةِ وَالْعُلاءِ، وَالْعِزِّ وَالثَّنَاءِ: اَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، أُولِي النُّهيٰ، وَالْمَحَلِّ الْآوْفَىٰ، وَالْمَقَّامِ الْآعْلَىٰ، وَانْ تُعَجِّلَ مَا قَدْ تَاجَلَ، وَتُقَدِّمَ مَا قَدْ تَاخَّرَ، وَتَأْتِيَ بِمَا قَدْ أَوْجَبْتَ اِثْبَاتَهُ، وَتُقَرِّبَ مَا قَدْ تَأَخَّرَ فِي النُّفُوسِ الْحَصِرَةِ آوانُـهُ، وَتَكُشِفَ الْبَأْسَ وَسُوءَ اللِّبَاسِ وَعَوْارِضَ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ في صُدُورِ النَّاسِ، وَتَكْفِيَنَا مَا قَدْ رَهِقَنْا (١) وَتَصْرِفَ عَنَّا مَا قَدْ رَكِبَنَا، وَتُبَادِرَ اصْطِلاَمَ (٢) الظَّالِمينَ وَنَصْرَ الْمُؤْمِنينَ، وَالْإِذَالَةَ <sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُغانِدينَ، أمينَ يْا رَبَّ الْعَالَمينَ.

دعاء آخر: إنه ﷺ كان يدعو في قنوته:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي وَفُلَانَ بْنَ فُلَانِ عَبْدَانِ مِنْ عَبِيدِكَ نَوَاصِينًا بِيَدِكَ، تَعْلَمُ مُسْتَقَرَّنٰا وَمُسْتَوْدَعَنٰا، وَمُنْقَلَبَنٰا وَمَثْوَانْا، وَسِرَّنٰا وَعَلاٰنِيَتَنٰا، تَطَّلِعُ عَلىٰ نِيَّاتِنَا، وَتُحيطُ بضَمَائِرِنَا

عِلْمُكَ بِمَا نُبْدِيهِ كَعِلْمِكَ بِمَا نُخْفِيهِ، وَمَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبْطِئُهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ، وَلَا يَنْطَوى (٤) عِنْدَكَ شَيْءٌ مِنْ أَمُورِنَا، وَلا يَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِنَا، وَلَا مِنْكَ مَعْقِلٌ يُحْصِنُنا، وَلَا حِـوْزٌ يُـحْرِزُنا، وَلَا مَهْرَبٌ لَنَا نَفُوتُكَ بِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْكَ حُصُونُهُ، وَلَا يُجَاهِدُكَ عَنْهُ جُنُودُهُ، وَلا يُغَالِبُكَ مُغَالِبٌ بِمَنْعَةِ، وَلا يُعَازُّكَ مُعَازٌّ بِكَثْرَةِ





آنْتَ مُدْرِكُهُ آيَنَمَا سَلَكَ، وَقَادِرٌ عَلَيْهِ آيَنَمَا لَجَا، فَمَعَادُ الْمَطْلُومِ مِنْا بِكَ، وَتَوَكُّلُ الْمَقْهُورِ مِنَّا عَلَيْكَ، وَرُجُوعُهُ النَّكَ، يَسْتَغَيْثُ بِكَ إِذَا خَذَلَهُ الْمُغَيْثُ، وَيَسْتَصْرِ خُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَّصِيرُ وَيَلُوذُ بِكَ إِذَا نَفَتْهُ الْاَفْنِيَةُ وَيَطُرُقُ بَابِكَ إِذَا أُغْلِقَتْ عَنْهُ الْآبُوابُ الْمُرْتَجَةُ، وَيَصِلُ اللَّكَ إِذَا احْتَجَبَتْ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْغَافِلَةُ

تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَشْكُوهُ اِلَيْكَ، وَتَعْلَمُ مَـا يُصْلِحُهُ قَـبْلَ اَنْ يَدْعُوَكَ لَهُ، فَلَكَ الْحَمْدُ سَمِيعاً لَطَهِفاً عَلْهِماً خَبِهراً

وَانَّهُ قَدْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ، وَمُعْكَمِ قَضَائِكَ، وَجَارِي قَدَرِكَ وَنَافِذِ آمْرِكَ، وَمَاضَى مَشِيَّتِكَ فِي خَلْقِكَ آجْمَمِينَ - شَقِيَّهِمْ وَسَعِيدِهِمْ وَنَافِذِ آمْرِكَ، وَمَاضَى مَشِيَّتِكَ فِي خَلْقِكَ آجْمَمِينَ - شَقِيَّهِمْ وَسَعِيدِهِمْ وَبَرَّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ - أَنْ جَعَلْتَ لِفُلانِ بْنِي فُلانٍ عَلَيَّ قُدْرَةً، فَظَلَمْنِي بِهَا وَبَعَيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ خَوَلْتُهُ ( ) أَيُّنَاهُ وَتَعَمَّرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَهُ وَأَطْفَاهُ وَتَحَمَّرُ وَ فَحَرْثُ عَنِ الصَّبْوِ عَلَيْهِ، وَتَعَمَّدُني بِشَرِّ ضَعُفي وَ خَرْثُ عَنِ الصَّبْوِ عَلَيْهِ، وَتَعَمَّدُني بِشَرِّ ضَعْفي وَ لَمْ اللَّهِ فَي الْأَنْتِضَافِ ( ) مِنْهُ لِضَعْفي وَ لِشَقِيمَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَرَفْتُ مِنْ الْمُنْفِيقِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ، وَتَوَكَّلْتُ فَي شَأْنِهِ عَلَيْكَ وَتَوَعَنْهُ بِنَقِمَتِكَ وَتَوَعَنْهُ بِنَقِمَتِكَ وَتَوَعَنْهُ بِنَقِمَتِكَ وَتَوَقَنْهُ بِنَقِمَتِكَ وَتَوَقَنْهُ بِنَقِمَتِكَ وَتَوَعَنْهُ مُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَوَقَنْهُ وَاللَّهُ الْمُنْكِ وَالْكَ الْمُؤْلِقَ لَكَ الْمُؤْمَنِ الْمُنْفِقِيقِ اللَّهُ الْمُعْفِي وَ وَعَجَوْنُ وَ وَعَوْفُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ مَلِيكَ وَتَوَعَنْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِيقِ مَتَكَلَّهُ وَلَعَلَى الْمُؤْلِقِيقِ مَلَى الْمُؤْمِنَتِكَ وَلَوْلَاكُ اللَّهُ الْمَلْقِ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْلِعُلَى الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِنِيلَ اللْمُؤْمُونِيلَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ اللْمُؤْمِنِيلَ الْمُؤْمِنِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمِنْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْ

فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍ، وَحَسِبَ أَنَّ اِمْلَاءَكَ لَهُ عَنْ عَجْزٍ وَلَمْ تَنْهَهُ وَاحِدَةٌ عَنْ اُخْرَىٰ، وَلَا الْزَجَرَ عَنْ ثَانِيَةٍ بِأُولَىٰ

١\_: ملَّكته. ٢ ــ إمهالك. ٣ ــ: الاستنصاف، خ. ٤ ــ: تهدُّد.

لَكِنَّهُ تَمَادىٰ (١) في غَيْه، وَتَثابَعَ في ظُلْمِه، وَلَجَّ في عُدْوانِه وَاسْتَشْرىٰ في طُغْيَانِهِ جُوْاَةً عَلَيْكَ يَا سَيِّدي وَمَوْلاَيَ، وَتَعَرُّضاً لِسَحَطِكَ الَّذي لا تَرُدُّهُ عَنِ الظَّالِمِينَ، وَقِلَّةَ اكْتِراثٍ بِبَأْسِكَ الَّذي لاتَحْبِسُهُ عَنِ الْبَاغِينَ

فَهَا آنَا ذَا يَا سَيِّدَى مُسْتَضْعَفٌ فَى يَدَيْهِ مُسْتَضَامٌ ('') تَحْتَ سُلْطانِهِ مُسْتَفَا أَنَ فِي اللهِ مُسْتَفَا مُ مُرَعُوبٌ وَجِلٌ خَائِفٌ، مُرَوَعٌ مُشْقَلُونٌ وَجِلٌ خَائِفٌ، مُرَوَعٌ مَمْهُورٌ قَدْ قَلَ صَبْرى، وَضَاعَتْ حَبِلتي، وَالْغَلَقَتْ عَلَيَ الْمَذَاهِبُ اللهِ اللّهِ وَالْتَبَسَتْ عَلَيَ الْمَذَاهِبُ اللّهِ وَلَيْكَ. وَالْتَبَسَتْ عَلَيَ الْمُورى فَى دَيْعٍ مَكْرُوهِ عَنَى، وَاشْتَبَهَتْ عَلَيَ الْأَرَاءُ فَى الْرَالَةِ ظُلْمِه، وَخَذَلَنى مَنِ الشَّنْصَرْتُهُ مِنْ خَلْقِك، وَاسْلَمَنى مَنْ تَعَلَّقُتُ بِهِ مِنْ عِبَادِكَ فَاسْتَشَوْتُهُ مِنْ نَعِلْدِكَ وَاسْلَمَنى مَنْ تَعَلَّقُتُ بِهِ مِنْ عِبَادِكَ فَاشَادَ عَلَى الرَّغْبَةِ النَّكَ، وَاسْتَرْشَدْتُ دَليلى فَاسْتَشَرْتُهُ وَلَيْكَ، وَاسْتَرْشَدْتُ دَليلى

المستطرف عليه في المستخرف والمستخرف والمستخرف والمستخرف المستخرف المستخردة والمستخرجة و

اَنْتَجِزُ وَعْدَكَ فَي نُصْرَتَى وَاِجْابَةِ دُعَائَى، لِاَنَّ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذَي لَا يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ، وَقَدْ قُـلْتَ تَـبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ: ﴿وَمَـنْ بُـغِيَ عَـلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ﴾ <sup>(۲)</sup> وَقُلْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَقَدَّسَتْ اَسْـمَاؤُكَ: ﴿أَدْعُـونِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ <sup>(۱)</sup> فَانَا فاعِلٌ مَا اَمَرْتَنَى بِهِ، لا مَنَا عَلَيْكَ، وَكَيْفَ اَمُنْ بِهِ وَاَنْتَ عَلَيْهِ دَلَلْتَنَى، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ، وَ اسْتَجِبْ لَى كَمْا وَعَدْتَني، يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْميعادَ

وَإِنِّي لاَ عْلَمُ يَا سَيِّدي أَنَّ لَكَ يَوْماً تَنْتَقِمُ فِيهِ مِنَ الظَّالِمِ لِـلْمَظْلُوم وَاتَّيَقَّنُ اَنَّ لَكَ وَقْتاً تَأْخُذُ فِيهِ مِنَ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ، لِإنَّهُ لا يَسْبِقُكَ مُعانِدٌ، وَلا يَحْرُجُ مِنْ قَبْضَتِكَ مُنابذٌ (١) وَلا تَخافُ فَوْتَ فَائِت، وَلٰكِنْ جَزَعي وَهَلَعي لا يَبْلُغُانِ الصَّبْرَ عَلَىٰ ٱ نَاتِكَ (٢) وَانْتِظَار حِلْمِكَ فَقُدْرَتُكَ يَا سَيِّدى فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ، وَسُلْطَانُكَ غَالِبُ كُلِّ سُلْطَانِ، وَمَعَادُ كُلِّ اَحَدٍ اِلَيْكَ وَإِنْ اَمْهَلْتَهُ، وَرُجُوعُ كُلِّ ظَالِمِ اِلَيْكَ وَاِنْ اَنْظَرْتَهُ وَقَدْ أَضَرَّنِي يَا سَيِّدي حِلْمُكَ عَنْ فُلانِ، وَطُولُ أَنَاتِكَ لَهُ، وَإِمْهَالُكَ إِيَّاهُ، فَكَادَ الْقُنُوطُ يَسْتَوْلى عَلَىَّ لَوْلَا الثِّقَةُ بِكَ وَالْيَقينُ بِوَعْدِكَ فَإِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ النَّافِذِ، وَقُدْرَتِكَ الْمَاضِيَةِ، أَنَّهُ يُنيبُ أَوْ يَتُوبُ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ ظُلْمِي، وَيَكُفُّ عَنْ مَكْرُوهِي، وَيَثْتَقِلُ عَنْ عَظيم ما رَكِبَ مِنَّى، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَٱوْقِعْ ذَٰلِكَ في قَلْبهِ الشَّاعَة السَّاعَة، قَبْلَ إِزْالَةِ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى (٣) وَتَكْدير مَعْرُوفِكَ الَّذِي صَنَعْتَهُ عِنْدِي (١)

وَإِنْ كَانَ عِلْمُكَ بِهِ غَيْرَ ذَٰلِكَ، مِنْ مَقَامِهِ عَلَىٰ ظُلْمَي، فَإِنِّي آسْاَلُكَ -يَا نَاصِرَ الْمُظْلُومِينَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِمْ - إِجَابَةَ دَعْوَتِي

فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَخُذْهُ مِنْ مَأْمَنِٰهٖ آخْذَ عَزبِزٍ مُقْتَدِرٍ وَافْجَأْهُ فَى غَفْلَتِهِ مُفَاجَاةَ مَلْبِكِ مُنْتَصِرٍ، وَاسْلُبُهُ نِعْمَتَهُ وَسُلْطَانَهُ

٢-: إمهالك. ٣-عَلَيْهِ، خ. ٤- إلَيْهِ، خ.

وَافْضُضْ عَنْهُ جُمُوعَهُ وَآعَوْالَهُ، وَمَرَّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُسَرَّقِ، وَفَرَقْ أَنْصَارَهُ كُلَّ مُفَرَقٍ، وَآعِرَهُ مِنْ يَغْمَتِكَ الَّتِي لَمْ يُقْابِلْهَا بِالشُّكْرِ، وَآنْزِعْ عَنْهُ سِرْبَالَ عِزِّكَ الَّذِي لَمْ يُجَازِهِ بِالْإِحْسَانِ مَاشَدُ وَثُو اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمَةِ مِالْأَحْمُ اللَّهُ اللَّهِ فِي الْمُعَالِمِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِ

صَّ سِوْرِقِ سِوْرِهِ مِنْ مِنْ بِبَارِهِ إِنْ مَصَّفَّ وَالْفَرُونِ الْخَالِيَةِ (١) وَاقْصِمْهُ يَا قَاصِمَ الْجَنَابِرَةِ، وَاهْلِكُهُ يَا مُهْلِكَ الْقُرُونِ الْبَاغِيَةِ، وَابْتُرْ وَابِوْهُ يَا مُبْهِرَ (١)الْأُمُمِ الظَّالِمَةِ، وَاخْذُلُهُ يَا خَاذِلَ الْفَرَقِ الْبَاغِيَةِ، وَابْتُرْ عُمْرَهُ، وَابْتَزَّ (٣) مُلْكَهُ، وَعَفَّ اَثَرَهُ

عَمْرَهُ، وَالْبَتْرُ ` ` مُلكَهُ، وَعَف الْرَهُ وَاقْطُعْ خَبَرَهُ ( ` ' وَاطْفِ نَارَهُ، وَاطْلِمْ نَهَارَهُ، وَكَوَّرْشَمْسَهُ وَاَرْهِقْ ( ° ) نَفْسَهُ، وَاَهْشِمْ سُوقَهُ، وَجُبَّ سَنَامَهُ، وَاَرْغِمْ الْفَهُ، وَعَجَّلْ حَثْفَهُ وَلَا تَدَعْ لَهُ جُنَّةً اِلَّا هَتَكُتْهَا، وَلا دِعْامَةً اِلْا قَصَمْتَها، وَلا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً اِلّا فَرَقْتُها، وَلا قَائِمَةً عُلُوِّ اِلْا وَضَعْتَها، وَلا رُكْناً اِلاَ اَوْهَنْتُهُ وَلا سَبَباً اِلْا قَطَعْتَهُ

وَ اَرِنَا انْصَارَهُ عَبَادِيدَ (^) بَعْدَ الْأَلْفَةِ، وَشَتَىٰ بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْكَلَمَةِ وَمُثْنِي بِزَوَالِ اَمْرِهِ الْكَلَمَةِ وَمُثْنِي الرُّوُوسِ بَعْدَ الظَّهُورِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاشْفِ بِزَوَالِ اَمْرِهِ الْقُلُوبَ الْوَجِلَةَ، وَالاَّقْئِرَةَ، وَالْبَرِيَّةَ الضَّايِعَةَ وَالْمُعَمَّلَةَ، وَالشُّنَ الذَّاثِرَةَ، وَالاَّحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالشُّنَ الذَّاثِرَةَ، وَالاَّحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالشُّنَ الذَّاثِرَةَ، وَالاَّحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالشُّنَ الذَّائِرَةَ، وَالاَّحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالْسَعْرِامِ الْمُعَلِّرَةَ الْمَعْرُورَةَ وَالْسَعْرِامِ الْمُعَلِّرَةَ، وَالْمَشَاهِدَ الْمُعَدَّوْقَةً، وَالْمَعْرُومَةً وَالْمَضَامِةِ بَا الْمُعَلِّرَةَ الْمُعَلِّمَةِ وَالْمَالِمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَةُ وَالْمُنْامِةِ وَالْمُعْرِمَةَ وَالْمُعْلِمَةُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمَةُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقَةُ وَالْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِهُ وَالْمُشَامِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَةُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَقَلُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُولَ اللّهُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَعْلَقُومُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

١-:السالفة والماضية. ٢-:مهلك. ٣-:سلب ملكه قهراً.

٤-خيره (خ ل)، اقول: خبره: علمه. ٢-العباديد والعبابيد، بلا واحد من نفظهما: الغرق من الناس. ٧ - : الْمُشَرَّةُ مَّـ

الشَّاغِبَةُ (١) وَآرُو بِهِ اللَّهَوَاتِ (٢) اللَّاغِبَة، وَالْأَكْبَادَ الظَّامِئَة، وَآرِحْ بِهِ الْأَقْدَامَ الْمُثْتَبَة، وَاطْرُقْهُ بِلِيَلَةٍ لَا أُخْتَ لَـها، وَسَاعَةٍ لَا مَثْوىٰ فـبها وَبِنكْبَةٍ لَا انْتِعَاشَ مَعَها، وَبِعَثْرَةٍ لا إِفَالَةَ مِنْها

وَاَبِعْ حَرِيمَهُ، وَنَغِّصْ نَعِيمَهُ، وَاَرِهِ بَطْشَتَكَ الْكُبْرِيٰ، وَنِفْمَتَكَ الْكُبْرِيٰ، وَنِفْمَتَكَ الْمُثْلَىٰ، وَقُدْرَتِه، وَسُلطانَه الذيهُ هُوَ اَعَرُّ مِنْ سُلطانِه وَاغْلِيْهُ لَى بِقُوْتِكَ الْقَوِيَّة، وَمِخْالِكَ (٣)الشَّديد، وَامْنَعْني مِنْهُ بِمَنْعِكَ وَاغْلِيْهُ لَى بِقُوْتِكَ الْقَوِيَّة، وَمِخْالِكَ (٣)الشَّديد، وَامْنَعْني مِنْهُ بِمَنْعِكَ الَّذيكُلُ خَلْقٍ فِهِ ذَلِيلٌ، وَابْتَلِهِ بِفَقْرٍ لا تَجْبُرُهُ، وَبِسُوءٍ لا تَسْتُرُهُ وَكِلْهُ

الىٰ نَفْسِهِ فَهِمَا يُربِدُ، اِنَّكَ فَعْالٌ لِمَا تُربِدُ وَابْرَأْهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوْتِكَ، وَكِلْهُ الىٰ حَوْلِهِ وَقُوْتِهِ، وَازِلْ مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ، وَادْفَعْ مَشِيَّتَهُ بِمَشِيَّتِك، وَاسْقِمْ جَسَدَهُ، وَاَيْتِمْ وَلَدَهُ، وَانْقُصْ اَجَلُهُ، وَخَيِّبُ اَمَلَهُ، وَاوِلْ دَوْلَتُهُ، وَاطِلْ عَوْلَتَهُ

وَاجْعَلْ شُغْلَهُ فَي بَدَنِهِ، وَلا تَفُكَّهُ مِنْ حُزْنِهِ، وصَيِّرْ كَيْدَهُ فَي ضَلالٍ وَاجْتَلُ شُغْلَهُ فَي سِفْالٍ، وَسُلْطَانَهُ فَي الْمَرْهُ اللهِ وَنَاقِبَتُهُ إِلَى انْتِقْالٍ، وَاَمِثْهُ بِغَيْظِهِ إِنْ آمَتُهُ، وَاَبْقِهِ بِحَسْرتِهِ الشَّهِ وَعَذَاوَتَهُ، وَالْمَحْهُ اللهِ اللهُ الل

لَمْحَةً تُدَمِّرُ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ اَشَدُّ بَأْساً وَاَشَدُّ تَنْكَيِلاً.

\_: الجائمة. ٢\_ اللهوة: اللّحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. \_:المقدمة والنكال.

#### 2 \_ أدعيته عليه في التعقيب

### 14414414X

فى تعقيب كلّ صلاة

ٱللّٰـهُمَّ بِـبرِّكَ الْقَديم، وَرَأْفَتِك، بِـتَرْبِيَتِكَ <sup>(١)</sup>اللَّطيفَةِ وَشَـفَقَتِك بصَنْعَتِكَ الْمُحْكَمَةِ وَقُدْرَتِكَ بِسَثْرِكَ الْجَميل (وَعِلْمِكَ) صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَآحْى قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ

وَاجْعَلْ ذُنُوبَنَا مَغْفُورَةً، وَعُيُوبَنَا مَسْتُورَةً، وَفَـزائِـضَنَا مَشْكُـورَةً وَنَوافِلَنَا مَبْرُورَةً، وَقُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً، وَنُفُوسَنَا بِطَاعَتِكَ مَسْرُورَةً وَعُقُولَنَا عَلَىٰ تَـوْحيدِكَ مَجْبُورَةً، وَأَرْوَاحَنَا عَلَىٰ دينِكَ مَفْطُورَةً وَجَوْارِحَنْا عَلَىٰ خِدْمَتِكَ مَقْهُورَةً، وَٱسْمَاءَنَا فَى خَـوَاصِّكَ مَشْـهُورَةً وَحَوْائِجَنَا لَدَيْكَ مَيْسُورَةً، وَٱرْزَاقَنَا مِنْ خَزَائِنِكَ مَدْرُورَةً

آنْتَ اللهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا آنْتَ، لَقَدْ فَازَ مَنْ وَالْاكَ، وَسَعِدَ مَنْ نَاجَاكَ وَعَزَّ مَنْ نَاذَاكَ، وَظَفِرَ مَنْ رَجَاكَ، وَغَنِمَ مَنْ قَصَدَكَ، وَرَبِحَ مَنْ تَاجَرَكَ (وَٱنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ أَلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ دُعَاثَى كَمَا تَعْلَمُ فَقْرى اِلَيْكَ، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ)<sup>( \*</sup>

وصلواتي، يجمع الله لي به خير الدُّنيا والآخرة، فكتب عليُّا: تقول: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِبِم، وَعِزَّتِكَ الَّـتَى لا تُـزامُ، وَقُـدُرَتِكَ الَّـتَى











لَايَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْءٌ، مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ، وَمِنْ شَرِّ الْاَوْجَاعِ كُلُّهَا. دعاءآخر: يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَلَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ ـ:«١٠). (١)

# <u>گَالُّهُ بِمُّالِيِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللِّهِ الللللِّلِي الللِّلْمِلْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللللِّلْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللللِّهِ اللللْمِلْمِ اللللِّهِ الللْمِلْمِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللِّهِ اللللْمِلْمِلْمِ اللللِّلْمِلْمِ الللِّهِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللللللِّلْ الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِّهِ اللللْمِلْمِ الللللِّلِ</u>

بِسْمِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحهِمِ، لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ الْإ بِاللهِ الْعَلَيِّ الْعَظهِمِ علاد مرَان (١)

# 

ي تعقيب صلاة الفجر

سُبْخَانَ اللهِ الْعَظيم وَبِحَمْدِم، اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَسْأَلُهُ مِنْ فَصْلِهِ. (٢)

عقيب صلاة الظهر في السجدة

عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن سوسي بسن جمعفر الليُظِيّا إلى بعض أمواله، فقام إلى صلاة الظهر، فلمّا فرغ خرّ لله ساجداً، سمعته يقول بـصوت حزين، وتفرغرت دموعه:

> رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسْانِي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّ تِكَ- لَآخْرَ شَتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِبَصَرِي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّ تِكَ- لَآكُمْهُتَني<sup>(٣)</sup> وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّ تِكَ- لَآصْمَمْتَني

١ ـ تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٢-عن رَجلٌ من الجعفريّين قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكنّى أياالقدقام وكان محارفاً، فأنّى أباالصسن عليه الله ف فشكا إليه حرفته وأخيره أنّه لا يتوجه في حاجة فيقضى له، فقال له أبوالحسن عليه الله في آخر دعائك من صلاة الفجر: «شبواخان اللهِ المُتطبِع، وَيَحْمَدِهِ أَسْتَغَيْرُ اللهُ وَأَشْأَلُهُ مِنْ فَصْلِه» عشر مرّات.

۲\_: أعميتنى

وَعَصَيْتُكَ بِيَدِي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّتِكَ- لَكَنَّعْتَنَى <sup>(١)</sup>

وَعَصَيْتُكَ بِرِجْلَي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّ تِكَ- لَجَذَمْتَنِّي (٢)

وَعَصَيْتُكَ بِفَرْجِي، وَلَوْ شِئْتَ- وَعِزَّ تِكَ- لَعَقَمْتَني <sup>(٣)</sup>

وَعَصَيْتُكَ بِجَميع جَوْارِحِيَ الَّتِي ٱنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ، وَلَيْسَ هٰـذَا جَزْاؤُكَ مِنْي.

قال: ثمَّ أحصيت ألف مرَّة، وهو يقول: ٱلْعَفْوَ، ٱلْعَفْوَ

ثمَّ ألصق خده الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول بصوت حزين:

بُوْتُ ( ' ' اِلَيْكَ بِذَنْبِي، عَمِلْتُ سُوءً، وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي، فَاِنَّهُ

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مُؤلَّايَ ـ ثلاث مَرَات.

ثمَّ ألصق خدَّه الأيسر بالأرض، فسمعته وهو يقول:

إِرْحَمْ مَنْ آسَاءَ وَاقْتَرَفَ (°) وَاسْتَكَانَ وَاعْتَرَفَ ـ تلان مرات.

# 

روى أنَّه كان طَلِيْكُ يدعو كثيراً في سجوده:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ.

روى أنَّه كان أبوالحسن عليُّ يقول في سجوده:

لَكَ الْحَمْدُ اِنْ اَطَعْتُكَ، وَلَكَ الْحُجَّةُ اِنْ عَصَيْتُكَ، لا صُنْعَ لى وَلا لِغَيْرِي فِي اِحْسَانِ كَانَ مِنِّي حَالَ الْحَسَنَةِ يَاكَرِيمُ، صِلْ بِمَا سَـٱلْتُكَ





مَنْ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَمِنْ دُرِّيْتِي اَللَّهُمَّ اَعِنِي عَلَىٰ دبني بِدُنْيَايَ، وَعَلَىٰ اٰخِرَتِي بِتَقُواٰيَ اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي فَهِمَا غِبْتُ عَنْهُ، وَلَا تَكِلْنِي الِىٰ نَفْسِي فِهِمَا قَصُرْتُ يَا مَنْ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ، وَلَا تَصُرُّهُ الذُّنُوبُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدِ، وَاغْفِرْ لى مَالاً يَضُرُّكَ، وَاعْطِنِي مَا لاَ يَنْقُصُكَ.

دعاء آخر: اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ حَرُهَا لَا يُطْفَىٰ، وَاَعُـوذُ بِكَ مِـنْ نَـارٍ جَديدُهَا لِا يَبْلَىٰ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ عَطْشَانُهَا لَا يُرْوىٰ

وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ مَسْلُوبُهَا لَا يُكْسَىٰ.

دعا، آخر: اَللَّهُمَّ اِنِّي اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ مَلائِكَتَكَ وَاَنْبِينَاءَكَ وَرُسُلُكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ إِلَّهُ وَبَى، وَالْإِشْلامَ دِبْنِي، وَمُحَمَّداً نَبِيّي وَعَلِيًّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَعَلِيًّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّداً بْنَ عَلِيًّ وَعَلِيًّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيًّ وَعَلِيًّ بْنَ مُوسى، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيًّ مِنْ مُوسى، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيًّ، وَعَلِيًّ بْنَ مُوسى، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيًّ، وَالْخَلَفَ الصَّالِحَ، صَلَوَاتُكَ عَلِيًّ، وَالْخَلَفَ الصَّالِحَ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ أَثِمَّتِهِ، بهمْ أتَولَى، وَمِنْ عَدُوهِمْ أَتَبَرَّءُ

يُوْم بَنِي أُنْشِدُكَ دَمَ الْمَظْلُومِ وَلَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ بِوَأْيِكَ (١) عَلَىٰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشِدُكَ بِوَأْيِكَ (١) عَلَىٰ انْفُسِكَ لِإَوْلِيائِكَ لَتُطْفِرَنَهُمْ عَلَىٰ عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ: اَنْ تُصلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ مُحَمِّدِ وَالْ مُولِيْنِ لِلْ مُعَلِّدُ وَالْ مُدَالِقَالَ الْمُعْلَدُ وَالْ مُولِيْنِ لِلْ مُعَلِّدُ وَالْ مُولِيْنِ لَا مُعَلِينَ مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّدِ وَالْمُعُمِّدِ وَالْمُعَمِّدِ وَالْمُعَلِينَ مِنْ اللَّهُ مُعِلَدِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّدِ مِنْ إِلَا مُعْمِدِ اللَّهِ الْمُعِلَّدِ مِنْ إِلَا مُعَلِّدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ الْمُعْلِقِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِينَالِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّه

مَدُورُ. اَللَّهُمَّ اِنِّي أُنْشِدُكَ بِوَأْيِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِأَعْدَائِكَ لَتُهْلِكَنَّهُمْ ،

٢ ـ استظهرناها بقرينة ذكره لها في ذيل الدعاء مكرّراً.

۱ \_: بوعدك.





وَلَتُخْزِيَنَّهُمْ بِأَيْدِهِهِمْ وَآيْدِى الْمُؤْمِنِينَ: اَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدِ، وَعَلَى الْمُشتَخْفِظينَ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ. ١٧٠٠.

وتقول اللَّهُمَّ إِنِّي اَشَالُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ عِنداً.

ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول:

يَاكَ هَفَى حَبِنَ تُعْيِبِنِي الْمَذَاهِبُ، وَتَضِيقُ عَلَيَّ الْآرْضُ بِمْا رَحُبَتْ (١) وَيَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً لي، وَكَانَ عَنْ خَلْقي غَيْيَاً، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ، وَعَلَى الْمُشْتَخْفِظِينَ مِنْ الِ مُحَمَّدِ ـ عَلاناً.

نمَ تَضَعَ خَدُكُ الأيسر على الأرض، وتقول: يَا مُدُوِّلُ كُلِّ جَبَّارٍ، وَيَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ

قَدْ وَعِزَّ تِكَ بَلَغَ مَجْهُودي، فَفَرَّجْ عَنَّى ـ اللها

مُ تعول: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا كَاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ علامًا.

ثمّ تعود إلى السّجود وتضع جبهتك على الأرض وتقول: شُكْراً شُكْراً شُكْراً مُسَان مرة.

ته <sup>(٣)</sup>هول. يَا سَامِعَ الصَّوْتِ، يَا سَابِقَ الْفَوْتِ، يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي «تَخَارَكُا».

في تعقيب صلاة العصر

آثْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، الآوَّلُ وَالْآخِرُ، وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اَنْتَ اللهُ لا إِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اِلَيْكَ زِيَادَهُ الاَّشْيَاءِ وَتُقْصَانُهَا، وَآنْتَ اللهُ لا إِلٰهَ اِلاَّ انْتَ



<sup>&</sup>quot; ـ: اتسعت. - جعفر الخِيَّالِة : قل في سجدة الشكر مائة مرّة: شُكراً شكراً، وإن شئت: عَلُواً عَلُواً.

٣ ـ قال في البيار: ثمّ أعلم أنّ قوله: هُتمّ تقولُ: يا ساّمع الصّوتُ» إلى آخره َلم يكن داخلاً في تلك الروايات. والظاهر أنّ الشيخ أخذه من رواية أخرى.

خَلَقْتَ الْخَلْقَ (١) بِغَيْرِ مَعُونَةٍ مِنْ غَيْرِكَ، وَلا حَاجَةٍ الَيْهِمْ

اَنْتَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، مِنْكَ الْمَشِيَّةُ، وَالِيْكَ الْبَدُءُ ( ``، اَنْتَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلْا اَنْتَ قَبْلَ الْقَبْلِ وَخَالِقَ الْقَبْلِ، اَنْتَ اللهُ لاَ اِلٰهَ اِلْا اَنْتَ بَعْدَ الْبَعْدِ وَخَالِقَ الْبَعْدِ

اَنْتَ اللهُ لا اِلهَ اِلاَ اَنْتَ، تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْنِتُ وَعِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ اَنْتَ اللهُ لا اِلهَ اِلاَ اَنْتَ، غَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثُهُ، اَنْتَ اللهُ لا اِلهَ اِلْا اَنْتَ، لا يَعْزُبُ<sup>(٣)</sup>عَنْكَ الدَّقِيقُ وَلَا الْجَلِيلُ، اَنْتَ اللهُ لا اِلهَ اِلْاَانْتَ

لْاتَخْفَى عَلَيْكَ اللَّفَاتُ، وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْكَ الْآصْواتُ، كُلُّ يَوْمِ أَنْتَ فَي الْآصْواتُ، كُلُّ يَوْمِ أَنْتَ فَي اللَّهُ الْفَيْبِ وَأَخْفَى أَ كَيْنَانُ يَوْمِ اللَّهِ اللَّيْنِ مُدَبِّرُ الْأَمُورِ، بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، مُحْيِي الْمِظْمِ وَهِيَ رَمِيمُ ( أَ أَنَّ اللَّهُ مُن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمَدِّرِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَ

آشَالُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْرُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَخبِبُ مَنْ سَالَكَ بِهِ: اَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَانْ تُحَجَّلَ فَرَجَ الْمُنْتَقِمِ لَكَ مِنْ اَعْدَائِكَ، وَاَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْزامِ.

#### Alanian A

عقيب صلاة جعفر ركي

عن الحسن بن القاسم العبّاسي قال: دخسلت عملي أبسي الحسن موسى بن جمعر ظليُّظًا ببغداد، وهو يصلّي صلاة جعفر عند ارتفاع النهار يوم الجمعة، فلم أصلٌ خلفه حتّى فرغ ثمّ رفع يديد إلى السّماء ثمّ قال:

> ۱\_خلقك،خ. ۲\_البداء، ب. ۳\_: لايغيد ٤\_الشهادة، خ. ٥\_: البالي



يَا مَنْ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ اللَّفَاتُ، وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْآصْوَاتُ، وَيَا مَنْ هُوَكُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ، يَا مَنْ لَا يَشْفَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، يَا مُدَبِّرَ الْاُمُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِهِمٌ (۱) يَا بَعْلَاشُ، يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ، يَا فَغَالاً لِنَا يُرِيدُ، يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَا رَازِقَ الْجَنِينِ وَالطَّفْلِ الصَّغْهِرِ، وَيَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِير، يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ، وَيَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ، يَا مَنْ

يَعْلَمُ مَا فِي الضَّمهِرِ وَمَا تُكِنُ ( ) الصُّدُورُ، يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ، وَسَيِّدَ السُّادَاتِ وَإِلٰهَ الْأَرْبَابِ، وَسَيِّدَ السُّادَاتِ وَإِلٰهَ الْأَنْيَا وَالْأَخِرَةِ، وَيَا السُّادَاتِ وَإِلٰهَ النَّانِ وَالْأَخِرَةِ، وَيَا مُحُرَى الْمُاءِ فِي النَّبَاتِ، وَيَا مُكُونَ طَعْم الثَّمَادِ

اَشْالُكَ بِاسْمِكَالَّذِى اشْتَقَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِكَ، وَاَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي اشْتَقَقْتَهَا مِنْ الْتَقَقْتَهَا مِنْ الْتَقَقْتَهَا مِنْ كَيْنُونِيَّتِكَ الَّتِي اشْتَقَقْتَهَا مِنْ كَيْنُونِيَّتِكَ الَّتِي اشْتَقَقْتَها مِنْ جُودِكَ كَيْنُونِيَّتِكَ الَّتِي اشْتَقَقْتَها مِنْ جُودِكَ

وَاَسْأَلُكَ بِجُودِكَ الَّذِى اشْتَقَقَتُهُ مِنْ عِرِّكَ، وَاَسْأَلُكَ بِعِرِّكَ الَّذِى اشْتَقَقْتُهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَسْأَلُكَ بِحَرْمَكَ الَّذِى اشْتَقَقْتُهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّذِى اشْتَقَقْتُهُ مِنْ اللّهِ بِرَأْفَتِكَ اللّهِ مِنْ الشَّتَقَقْتُهُ مِنْ لُطْفِكَ وَاسْأَلُكَ بِحِلْمِكَ الَّذِى اشْتَقَقْتُهُ مِنْ لُطْفِكَ وَاسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ اللّهِى الشَّتَقَقْتُهُ مِنْ لُطْفِكَ وَاسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ اللّهِى الشَّتَقَقْتُهُ مِنْ لُطْفِكَ وَاسْأَلُكَ بِلُطْفِكَ اللّهِى الشَّتَقَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِكَ، وَاسْأَلُكَ بِالسَمْائِكَ كُلُهَا وَاسْأَلُكَ بِالسَمِكَ الْمُهَيْمِين (٣) الْمَدْيِرِ الْقَدِيرِ عَلَى مَا تَشَاءُ مِنْ آمْرِكَ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمُهَيْمِين (٣) الْمَدْيِرِ الْقَدِيرِ عَلَى مَا تَشَاءُ مِنْ آمْرِكَ

يَا مَنْ سَمَكَ (١) السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ، وَآفَامَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ سَنَدٍ، وَخَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ خَاجَةٍ بِهِ الِيُهِمْ، اللَّا اِفَاضَةً لِإحْسَانِهِ وَنِعَمِه، وَالِمَانَةُ لِحِكْمَتِه، وَاِظْهَاراً لِقُدْرَتِه، اَشْهَدُ يَا سَيِّدي اَلَّكَ لَمْ تَأْنَشْ بِالِدَاعِهِمْ لِأَجْل وَحْشَةٍ بِتَقَرُّدِكَ، وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِغَيْرِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ

آشَالُكَ بِغِنَاكَ عَنْ حَلْقِكَ، وَبِحَاجَتِهِمْ الْيَكَ، وَبِفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ إِلَيْكَ:

آنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَاهَلِ بَيْتِهِ الطَّيْبِنَ الْالْيُقِيَةِ

الرَّاشِدِينَ، وَآنْ تَجْعَلَ لِعَبْدِكَ النَّهٰلِ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ أَمْرِهِ فَرَجاً وَمَعْرَجاً

يَا سَيِّدي صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ، وَارْوُقْنِي الْخَوْفَ مِنْك، وَالْخَشْيَةُ

لَكَ آيَّامَ حَيَاتِي، سَيِّدي إِرْحَمْ عَبْدَكَ الْآسِيرَ بَيْنَ يَدَيْك، سَيِّدي إِرْحَمْ

عَبْدَكَ الْمُوتَهِنَ بِعَمَلِه، يَا سَيِّدي آنْقِذْ عَبْدَكَ الْأَسْيرَ بَيْنَ فَي بَحْرِ الْخَطايا 
يَا سَيِّدي إِرْحَمْ عَبْدَكَ الْمُقِرَّ بِذَنْبِهِ وَجُواتِهِ عَلَيْكَ، يَا سَيِّدي آلُويْلُ 
يَا سَيِّدي إِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي

يَا سَيَّدَى هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيرِ بِعَفْوِكَ مِنْ عُـقُوبَتِكَ، هٰذَا مَقَامُ الْمِسْكِينِ الْمُسْتَكِينِ، هٰذَا مَقَامُ الْفَقيرِ الْبَائِسِ الْحَقيرِ الْمُحْتَاجِ الِىٰ مَلِكِ كَرْبِم رَحيِم، يَا وَيْلَتَىٰ مَا اَغْفَلَنِي عَمَّا يُرَادُ مِنّي

يَا سَيَّدَّ مِهٰذَا مَقَامُ الْمُذْنِبِ الْمُسْتَجِيرِ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، هَذَا مَقَامُ مَنِ انْقَطَعَتْ حِبِلَتُهُ، وَخَابَ رَجَاؤُهُ اللَّا مِنْكَ، هَذَا مَقَامُ الْعَانِي الْاسَبِرِ، هَذَا مَقَامُ الطَّرِيدِ الشَّرِيدِ، يَا سَيِّدي اَقِلْنِي عَقَرَاتِي يَا مُعْبِلَ الْتَقَرَاتِ، يَا سَيِّدِي اَعْطِنِي سُوْلِي، يَا سَيِّدِي اِرْحَمْ بَدَنِيَ الضَّعبِفَ وَجلْدِيَ الرَّقِيقِ، الَّذِي لا قُوَّةَ لَهُ عَلىٰ حَرِّ النَّارِ

َيْرِ رَبِيْ وَ بَهِ يَا سَيْدِي ارْحَمْني فَاِنّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمْتِكَ، بَيْنَ يَدَيْكَ

وَفَى قَبْضَتِكُ، لَا طَاقَةَ لَى بِالْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ

لَّ مَيْدَى وَكَيْفَ لَى بِالنَّجَاةِ وَلَا تُصَابُ اللَّا لَدَيْكَ؟ وَكَيْفَ لَى اللهِ عَنْهَ مَا كَنْفَ لَى الهُ عَنْهُ مَا لَا يُعَلِّدُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ إِنْ اللَّهِ عَنْهُ إِنَّا لَكُوْنُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ

بِالرَّحْمَةِ وَلَا تُصْابُ اِلَّا مِنْ عِنْدِكَ؟ يَا اِلَّهَ الْاَنْبَيْاءِ، وَوَلِيَّ الْاَنْقِيَاءِ، وَبَديعَ مَزيدِ الْـكَرَامَةِ

يَّ بِهِ مِنْ بَنِيْ يُوْرَقِيقِي مُعْ سَيَّ يِنِ رَبِيْهِ عَلَىٰ مُرَبِّيْ عَلَىٰ الْفَرَافِي عَلَىٰ اِلَيْكَ قَصَدْتُ، وَبِكَ اَنْزَلْتُ خَاجَتِي، وَالَيْكَ شَكَوْتُ اِسْرَافِي عَلَىٰ

نَفْسَى، وَبِكَ اَسْتَغْبِثُ، فَاغِثْنَى وَانْقِذْنَى بِرَحْمَتِكَ مِمَّا اجْتَرَأْتُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا وَيْلَتَىٰ اَيْنَ اَهْرُبُ مِتَن الْخَلاثِقُ كُلُّهُمْ فَى قَبْضَتِهِ

يَّا شَيِّدِي يَا وَيُلْتَىٰ آيَنِ الْهُرُبِ مِثْنِ الْخَلَائِقُ كُلُهُمْ فَى فَجْضَتِهِ وَالنَّوْاصِي كُلُّهَا بِيَدِهِ؟ يَا سَيِّدِي مِنْكَ هَـرَبْتُ اللَّيْكَ، وَوَقَـفْتُ بَـيْنَ وَمَالَمُوْاصِي كُلُّهَا بِيَدِهِ؟ يَا سَيِّدِي مِنْكَ هَـرَبْتُ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَوَقَـفْتُ بَـيْنَ

يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً اِلَيْكَ، رَاجِياً لِمَا لَدَيْكَ، يَـا اِلْـهـى وَسَـيِّدى حَـاجَتـى خَاجَتِـيَ الَّتِي اِنْ اَعْطَيْتَنـِها لَمْ يَضُرَّني مَا مَنَعْتَني، وَاِنْ مَنعْتَنـِها لَـمْ

يَنْفَعْني مَا اَعْطَيْتَني، اَشَالُكَ فَكَاكَ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ سَيِّدي قَدْ عَلِمْتُ وَاَيْقَنْتُ بِاَنَّكَ اللهُ الْخَلْقِ، وَالْمَلِكُ الْحَقُّ الَّـذي لاسَمِئَ لَهُ، وَلا شَريكَ لَهُ، يا سَيِّدى وَاَنَا عَبْدُكَ، مُقِرُّ لَكَ بَوَحْدَانِئِتِكَ

١ \_: عناءِ وإعياءٍ.

آشاَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَحْشُرُ بِهِ الْمَوْتَىٰ اِلَى الْمَحْشَرِ، يَا مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اَحَدٌ غَيْرُهُ، اَشَالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُحْيى بِهِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمهِمٌّ اَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنى، وَتُغافِيْنى وَتُعْطِيْنى، وَتَكْفَيْنى مااهَمَّنى اَشْهَدُ اَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ اَحَدٌ غَيْرُكَ يَا مَنْ اَمْرُهُ إِذَا اَزَادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ يَا مَنْ اَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَاحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَداً

وَٱنْذَرَ بِالْآلِيمِ مِنْ عِقَابِكَ

اَللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ فَضَيِلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ، وَبِكُلِّ مَنْقَبَةٍ مَنْ مَناقِيهِ وَبِكُلِّ خَالٍ مِنْ خَالَاتِهِ، وَبِكُلِّ مَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِهِ، صَلاَةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَهُ، وَأَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِهِلَةَ وَالرَّفْعَةَ وَالْفَضِهِلَةَ

اَللَّهُمَّ شَرِّفْ فِي الْقِيامَةِ مَقَامَهُ، وَعَظِّمْ بُنْيَانَهُ، وَاَعْلِ دَرَجَتَهُ، وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتُهُ فِي أُمَّتِهِ، وَاَعْطِهِ سُؤْلَهُ، وَارْفَعْهُ فِي الْفَضيلَةِ الِي غَايَتِها

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ: آئِقَةِ الْهُدىٰ، وَمَصابِيحِ الدُّجَىٰ، وَأَمْنَائِكَ فَي خَلْقِكَ، وَاَصْفِيائِكَ مِنْ عِبَادِكَ، وَحُجَجِكَ فَي اَرْضِكَ، وَمَنَارِكَ فَي بِلادِكَ، الصَّابِرِينَ عَلَىٰ بَلائِكَ، الطَّالِبِينَ رِضَاكَ، الْمُوفِينَ بِوَعْدِكَ، غَيْرَ

شَاكَيِنَ فَهِكَ، وَلَا جَاحِدَيِنَ عِبَادَتَكَ، وَأَوْلِينَائِكَ وَسَلَائِلِ أَوْلِينَائِكَ وَسَلَائِلِ أَوْلِينَائِكَ وَخُزَّانِ عِلْمِكَ، اللَّهِينَ، عَلَيْهِمْ مَفَاتَهِمَ مَفَاتَهِمَ اللَّهُدَىٰ، وَنُورَ الدُّجَىٰ، عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُكَ وَرَضُوانُكَ صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَرَضُوانُكَ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ مَنَارِكَ في عِبَادِكَ،الدَّاعي اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ، الْقَائِم بِآمْرِكَ، الْمُؤَدِّي عَنْ رَسُولِكَ، عَلَيْهِ وَالِهِ السَّلامُ ٱللُّهُمَّ إِذَا اَظْهَرْتَهُ فَانْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ، وَسُقْ اِلَّذِهِ اَصْحَابَهُ، وَانْصُرْهُ وَقَوَّ نَاصِريهِ، وَبَلُّعْهُ أَفْضَلَ آمَلِهِ، وَأَعْطِهِ سُؤْلُهُ، وَجَدِّدْ بِهِ عِزَّ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ بَعْدَ الذُّلِّ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِمْ بَعْدَ نَبِيِّكَ، فَصَارُوا مَـقْتُولينَ مَطْرُودينَ مُشَرَّدينَ (١) خائِفينَ غَيْرَ أَمِنينَ، لَقُوا في جَنْبكَ - إبْـتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَطَاعَتِكَ - الْأَذَىٰ وَالتَّكُذيبَ، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ فيكَ رَاضِينَ بِذَٰلِكَ، مُسَلِّمينَ لَكَ في جَميع مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَمَا يَرِدُ اِلَيْهِمْ ٱللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِهِمْ بِآمْرِكَ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ دِينَكَ الَّذي غُيِّرَ وَبُدِّلَ، وَجَدِّدْ به مَا امْتَحَىٰ مِنْهُ وَبُدِّلَ بَعْدَ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، الَّذِينَ بَلَّغُوا عَـنْكَ

اللهُمَّ صَل عَلَىٰ جَمْعِيعِ النَّبِيِّينِ وَالْـمُرْسَلَهِنَ، الَّذَيِنَ بَـلَغُوا عَـنَكُ الْهُدَىٰ، وَاعْتَقَدُوا لَكَ الْـمَوْاثَيقَ بِالطَّاعَةِ، اَللَّـهُمَّ صَـلٌ عَـلَيْهِمْ وَعَـلَىٰ أَرُواحِهِمْ وَٱجْسَادِهِمْ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مَلاٰئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَأُولِى الْـعَرْمِ مِنْ ٱلْبِيٰائِكَ الْمُرْسَلبِنَ، وَعِبْادِكَ الصَّالِحِينَ ٱجْمَعينَ، وَاَعْطِني سُوْلي

١\_متفرّقين، و هو من تأكيدالمعني.

في دُنْيَايَ وَأَخِرَتَي، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ

اللهُمَّ كُلَّما دَعَوْتُكَ لِتَفْسى لِغاجِلِ الدُّنْيا وَأْجِلِ الْأَخِرَةِ، فَاعْطِهِ جَمِيعَ آهْلِي وَإَخْوَانِي فَهِكَ، وَجَمِيعَ شَبِعَةِ أَلِي مُحَمَّدٍ الْمُسْتَضْعَفَينَ فِي اَرْضِكَ بَيْنَ عِبْادِكَ، الْخَائِفِينَ مِنْكَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الْآذَىٰ فَي اَرْضِكَ بَيْنَ عِبْادِكَ، الْخَائِفِينَ مِنْكَ اللَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى الْآذَىٰ وَالتَّكُذَبِي فِيكَ وَفي رَسُولِكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، اَفْضَلَ مَا يَأْمُلُون، وَاكْفِهِمْ مَا اَهْمَهُمْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمُّ الجُرِهِمْ عَنْا وَبَيْنَهُمْ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جَنْاتِ النَّعِيمِ، وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ زيادة في هذا الدعاء:

اللهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ تَوْفِيقَ آهْلِ الْهُدَىٰ، وَأَعْمَالُ آهْلِ التَّقُوىٰ وَمُناصَحَةَ آهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَرْمَ آهْلِ الصَّبْرِ، وَحَدَرَ آهْلِ الْحَشْيَةِ، وَطَلَبَ آهْلِ الرَّعْبَةِ، وَعِرْفَانَ آهْلِ الْعِلْمِ، وَفِقْهَ آهْلِ الْوَرَعِ حَتَىٰ آخَافَكَ اللهُمَّ – مَخَافَةً تَحْجُرُنِي عَنْ مَناصبِكَ، وَحَتَىٰ آعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً اللهُمَّ – مَخَافَةً تَحْجُرُنِي عَنْ مَناصبِكَ، وَحَتَىٰ آعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً اللهَمْ عَرَيْم كَرَامَتِك، وَحَتَىٰ أَناصِحَك فِي التَّوْبَةِ خَوْفاً لَكَ وَحَتَىٰ أَخُلِصَ لَكَ فِي التَّصِيحَةِ حُبًّا لَكَ، وَحَتَىٰ آتَوَكَلَ عَلَيْكَ فِي اللهُمُورِي كُلَّها بِحُسْنِ ظَنِي بِكَ سَبْحُانَ خَالِقِ النُّورِ، سُبْخانَ اللهِ وَيَعَدْدِهِ اللهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِه، وَتَفَصَّلْ عَلَيْ فِي أُمُورِي كُلِّها بِمَا لاَ يَقِفُ عَلَيْهِ سِوْاكَ، وَاسْمَعْ نِذَائِي، وَأَجِبُ دُعَائي لا يَمْلِكُهُ عَيْرُك، وَلا يَقِفُ عَلَيْهِ سِوْاكَ، وَاسْمَعْ نِذَائِي، وَأَجِبُ دُعَائي وَاجْعَلَهُ مِنْ شَأْنِكَ، فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وَهُوَ عِنْدي عَظَيِمٌ، يُواآرُحَمَ وَاجْعَلَهُ مِنْ شَأْنِكَ، فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، وَهُوَ عِنْدي عَظِيمٌ، يُواآرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.



عند الحروج من الفترن

٥ ـ أدعيته الحلِّ عند الخروج من البيت، وفي السفر، و الحجّ

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْبِمِ

خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ، لا بِحَوْلٍ مِنّى وَلَا قُوَّتى، بَـلْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا رَبِّ مُتَمَرِّضاً لِرِزْقِكَ فَاتِنى بِهِ في غافِيَةٍ.

دعاء آخر: عنه ﷺ إذا خرجت من منزلك ني سفر أو حضر، نثل: بيشم اللهِ أَمَنْتُ بِــاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ

### \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

لدفع الشؤم في السفر

اعْتَصَمْتُ بِكَ يَا رَبِّ، مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ في نَفْسى، فَاعْصِمْني مِنْ ذَٰلِكَ

#### عند وقوف المسافر على باب الدار، للحفظ

عنه طلاق قال: إذا أردت السفر فقف على بهاب دارك. واقد أفناتحة الكتاب أسامك وعن يعينك وعن شمالك وعن يعينك وعن شمالك وهن يعينك وعن شمالك وهؤفل أغوذ يُربُ النّاب ... و ﴿ قُلْ أَعُوذُ يُربُ النّانِ ... ﴾ ( و ﴿ قُلْ أَعُوذُ يُربُ النّانِ ... ﴾ أسامك وعن يعينك وعن شمالك. ثمّ تل: أَللَّهُمَّ احْفَظُلْنِي وَاحْفَظُ مَا مَعي، وَسَلّمْني وَسَلّمْ مَعي، وَسَلّمْني وَسَلّمْ مَعي، وَبَلّمْ مَا مَعي، وَبَلّمْ مَا مَعي، وَبَلّمْني وَبَلّمْ مَا مَعي [ بَلاغاً حَسَناً ] ( ) .







١ ـ في المحاسن: بيلاغك الحسن الجميل .









لمن يسافر وحده مستوحشأ

عه ﷺ:من خرج رحد.في سفر طيفل: الماشاءَ اللهُ، لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلْآبِاللهِ اَللّٰهُمَّ اٰنِيش وَحْشَتَى، وَاَعِنّٰى عَلَىٰ وَحْدَتَى، وَاَدَّ غَيْبَتَى.

### 

عند ركوب الدابّة

عنه على قال: قال رسول الله على : إذا ركب الرجل الدابة، وستى، ردفه سلك يحفظه...
وقال: من قال إذا ركب الدابة: (١) يُسْمِمِ اللهِ، لا حَوْلَ و َ لا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ
الْحَدَّدُ للهِ اللّٰذِي هَذَانًا لِهَذَا... (١)

### 

عند الركوب في سفر البرّ

: ﴿ وَهِ خَرِجَتَ بِرَا مَثِلَ الذِي قَـالَ اللهُ: ﴿ سُبُحُنَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنْدِنَ \* وَإِنَّا الِلَيْ رَبِّنَا لَهُمُقَلِئِهِنَ ﴾ (٣)

# عند الركوب في سفر البحر عند الركوب في سفر البحر

عن ابن أسباط قال: قلت لأبي العسن على اسا ترى أخسرج بهزاً أو بحراً، فبإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ قال: أخرج براً، ثم قال: ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله عَلَيْكِ فتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ تستخير الله مائة مرّة فإن خرج لك على البحر ، فقل الذي قال الله تبارك وتعالى:

١- في رواية أخرى: ما من دابّة يريد أن يركبها إلاّ قالت: اللّهُمُ اجْمَلُهُ بي رَحبِماً.
 ٢\_ تقدّم في الصحيفة النبويّة.

﴿إِرْكَبُوا فَبِهَا بِشُمُ اللهِ مَجْرَبُهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ رَبِّي لَفَفُورٌ رَحيمٌ﴾ (١)

#### 

َ بِشْمِ اللهِ، اشْكُنْ بِسَكْمِنَةِ اللهِ، وَ قَـرَّ بِـوَقَارِ اللهِ، وَاهْـدَءْ بِـاِذْنِ اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الْآ باللهِ.

### 

عند معاينة المقصد

ىنه. عن أبيه. عن جدّه عُلِمُتِكِنَّ قال: كان في وصيّة رسول الله عَلَيَّكِنَّةٌ :يَا علي. إذا أردت مدينة أو قـرية

نقل حين تعاينها: ٱللَّهُمَّ إنِّي ٱسْمَالُكَ خَيْرَهَا، وَ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها... (٢)

## 

في التلبية

لَبَيْكَ ذَا الْمَعْارِ جِ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ دَاعِياً الىٰ دَارِ السَّلَامِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ غَفَّارَ الذَّنُوبِ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ مَرْغُوباً وَمَرْهُوباً الِيُّكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعْادُ اِلَيْكَ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ تَسْتَغْنَى وَيُفْتَقُرُ الِيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ ذَا النَّعْنَاءِ وَالْفَصْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ كَاشِفَ الْكَرْبِ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، يَاكَرِبُ لَبَيْكَ.

### ALANIA NATURAL DE LA CONTRACTOR DE LA CO

عند الطواف بالكعبة

ٱلْحَمْدُيَّةِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَعَظَّمَكِ، وَالْحَمْدُيَّةِ ... (٣)

هود: ٤١. ٢ ـ ٣ ـ تقدّم في الصحيفة النبوية.











#### عند الطواف والصلاة عن غيره

عن عليّ بن إبراهيم الحضرمي. عن أبيه. قال: رجعت من مكّة فأنيت أبـاالحـــن موسى على في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر. فقلت: يابن رســول الله إنّي إذا خرجت إلى مكّة فربّما يلقاني الرجل فيقول لي: طفّ عنّي أسبوعاً وصــلّ عنّي ركعتين فأشغل عن ذلك. فإذا رجعت لم أفر ما أقول له؟

قال: إذا أتيت مكة وقضيت نسكك فطف أُسبوعاً وصلّ ركعتين

نهَ نَا، اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ اَبَى وَأُمِّى وَعَنْ زَوْجَتَى وَوَلَدى وَخَامَّتِى، وَعَنْ جَميعٍ آهُلِ بَلَدى مِنَ الْـمُوْمِنِينَ وَعَنْ اِخْوَانِى وَأَخَوَاتِى فَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ اَبْتِيضِهِمْ وَاسْوَدِهِمْ. فلانشا، أن تفول للرجل: إني طنت وسليت عنك الاكت صادفاً.

#### 

عند وقوفه على الصفا والمروة

َاللَّهُمَّ اِنِّي اَشَالُكَ حُشْنَ الظِّنِّ بِكَ عَلَىٰ كُلِّ خَالٍ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِى التَّوَكُّل عَلَيْك.

#### \*1\*\*\*

عند شرب ماء زمزم

بِسْم اللهِ، الْحَمْدُ للهِ، الشُّكْرُ للهِ.

#### \*1\*\*1\*\*1\*\*

في التكبير أيّام التشريق

ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ







آللهُ آكْبَرُ عَلَىٰ مَا هَذَانًا، ٱللهُ آكْبَرُ عَلَىٰ مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

# 

عند الأخذ من الشعر

عنه على الله قال: اذا أخذت من شعر رأسك فابده بالناصية و مقدّم رأسك و الصدغين من القفا فكذلك السنّة و قل:

يِشْمِ اللهِ ( وَبِاللهِ ) وَعَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ أَلِ مُحَمَّدٍ حَنِهَاً مُسْلِماً وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ اَعْطِنی بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَ ظُفْرَةٍ فِی الدُّنْیا نُوراً یَوْمَ الْقِیامَةِ، اَللَّهُمَّ اَبْدِلْنی مَكَانَهُ شَعْراً لا یُعْصَبِكَ، تَجْعَلُهُ زِبِنَةً وَ وَقَاراً فِی الدُّنْیا وَ نُوراً سَاطِعاً یَوْمَ الْقِیامَةِ. مهمم شرورتند، مند، ورا

رَبُورُو عَلَيْهِ وَلَا تَشْخَطُهُ إِلَى النَّارِ، وَقَدَّسُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْخَطُ عَلَيْهِ، وَطَهَّرُهُ حَتَىٰ تَجْعَلُهُ إِلَى النَّارِ، وَقَدَّسُ عَلَيْهِ وَلَا تَشْخَطُ عَلَيهِ، وَطَهِّرْهُ حَتَىٰ تَجْعَلُهُ كَفَّارَةً، وَذُنُوبًا تَنَاثَرَتْ عَنَى بِعَدَدِم، وَمَا تُبَدِّهُ مَكَانَهُ فَاجْعَلُهُ طَيِّبًا وَزْيِنَةً وَوِقَاراً وَنُوراً فِي الْقِيَامَةِ مُثْيراً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ زَيِّنَي بِالتَّقُوىٰ، وَجَنَّبْنِي وَجَنَّبْ شَعْرِي وَبَشَرِي الشَّوْلِي الْمَعْاصي، وَجَنَّبْنِي الرَّدَىٰ فَلا يَعْلِكُ ذَٰلِكَ اَحَدٌ سِواكَ.

#### ٦ ـ أدعيته عند قبري النبيّ وعليّ ﷺ



عند قبر النبيُّ عَلِيْكُوالُهُ بعد السلام عليه

عنه طُهُلِمْ عن أبيه، عن جدّ، لِمُهَلِمُكُمْ قال: كان أبي عليّ بن الحسين لِمُهَلِمُكُ يقف عند قبر النبَّ يَكِيْلُهُ فِسلَم عليه و يشهد له بالهلاغ...فيقول:





اَللَّهُمَّ اِلَيْكَ الْجَأْتُ اَمْرِي وَالِيٰ قَبْرِمُحَمَّدٍ يَتَّلِيُّكُ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ...'`` دعاء آخر: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ خَاتَمُ النَّبتينَ وَاشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسْالَةَ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، وَجْاهَدْتَ فَـى سَبِيلِ رَبِّكَ وَعَبَدْتَهُ حَتَّىٰ آثَاكَ الْيَقينُ، وَأَدَّيْتَ الَّذَى عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنجيبكَ وَٱمينِكَ وَصَفِيِّكَ وَخِيَرَ تِكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اَحَدٍ مِنْ ٱنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ اَللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَامْنُنْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَأَلِ مُحَمَّدِكَمَا مَنَنْتَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَأَلِ مُحَمَّدِكَمَا بِارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَلِ اِبْراهيم، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ اللهُمُّ صَلِّ الْبَيْتِ الْحَزامِ، وَرَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَزامِ، وَرَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقْمِ، وَرَبَّ الْبَلْدِ الْحَزامِ، وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْحَزامِ، وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَزامِ، وَرَبَّ السَلامَ.

١\_أوردناه بكامله في الصحيفة السجّاديّة الجامعة: دعاء ٢٥٤ ص



أثناء زيارة قبر أمير المؤمنين الميلا

اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلُهُ اٰحِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتَى إِيَّاهُۥ فَاِنْ تَوَفَّيْتَنَى قَبْلَ ذٰلِكَ فَاتِّى اَشْهَدُ مَعَ الشَّاهِدِبِنَ في مَمَاتي عَلَىٰ مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ في حَيَاتي اَشْهَدُ اَنْكُمُ الْاَثِيَّةُ ووسنهم واحداً بعد واحد

وَاَشْهَدُ اَنَّ مَنْ قَتَلَهُمْ وَخَارَبَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ، وَرَدَّ عِلْمَهُمْ فَي اَسْفَلِ دَرَكٍ مِنَ الْجَحِمِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مَنْ خَارَبَهُمْ لَنَا اَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُم بُزاءٌ، وَاَنَّهُمْ حِرْبُ الشَّيْطانِ، وَعَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُمْ لَخَنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، وَمَنْ شَرِكَ فِيهِمْ، وَمَنْ شَرَّهُ قَتْلُهُمْ اللهٰذَمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ ـ بَعْدَ الصَّلاةِ والتَّسْليمِ ـ اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ دوسنهم ـ وَلا تَجْعَلُهُ أَخِرَ الْمَهْدِ مِنْ زِيارَتِه، فَإِنْ جَعَلْتُهُ وَالْ مُحَمَّدِ مِنْ زِيارَتِه، فَإِنْ جَعَلْتُهُ وَالْ مُحَمَّدِ وَالمَّسَلِيمِ مَنْ فِيلُومَ المُهُمْ وَذَلِلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَاعَةِ وَالْمُناصَحَةِ وَالْمُحَبَّةِ وَحُسْنِ الْمُؤَازَرَةِ وَالْتَسْلِيمِ. ]

# 

دعاء المؤمن، والكافر في القبر

بنول النوس: يَارَبُّ عَجُّلُ قِيَامَ الشَّاعَةِ لَعَلِّي أَرْجِعُ الِيٰ اَهْلِي وَمَالِي. ربغول الكانر: يَاربُ اَخُرْ قِيْامَ الشَّاعَةِ.













لطلب الراحة و الخلاص من محمّد بن بشير

اَللَّهُمَّ انِّيَ اَبْرَأَ الِيَكَ مِمَّا يَدَّعبِهِ فِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْهِرٍ، اَللَّهُمَّ اَرِخْنِي مِنْهُ ١٤٧ ـ عند دخوله ﷺ على هارون: اَللَّهُمَّ اِنَّكَ حَفِظُتَ الْفُلاَمَيْنِ لِصَلاْحِ اَبَوَيْهِمْا، فَاحْفَظْنِي... (١)

١٤٨ ـ لزوال مفص الخليفة: اَللَّهُمَّ كَمْا اَرَيْتُهُ ذُلَّ مَعْصِيَتِهِ، فَاَرِهِ عِزَّ طَاعَتي. ١٤٩ ـ في سجوده في الحبس: روي عن بعض عيونه نال:

كنت أسمه كثيرًا يفول في دعائد هلى وهو محبوس عندي. اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّـنـي كُـنْتُ اَسْأَلُكَ اَنْ ثُفَرِّ غَنـي لِعِبْادَتِك، اللَّهُمَّ وَقَدْ فَعَلْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ.

. ١٥٠ ـ للخلاص من الحبس: يَا سَابِقَ الْفَوْتِ، و يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتِ... <sup>(٢)</sup>

دعا. آخر: يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَمُعِزَّ كُلِّ ذَلِهِلٍ، قَدْ وَحَقِّكَ بَلَغَ مَجْهُودي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَفَرِّجْ عَنَى.

١٥٢ ـ لنفسه و لأصحابه: وَقَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ

١٥٣ ـ لأحد من الشيعة عند الوداع:

عن الواسطي قال: أددت وداع أبي العسن ﷺ فكتب إلى رفعة : كَفَّاكَ اللهُ الْمُهِمَّ وَقَضَىٰ لَكَ بِالْخَيْرِ، وَيَسَّرَ لَكَ حَاجَتَكَ، وَفَي صُحْبَةِ اللهِ وَكَنَفِهِ.

١\_الصحيفة الصادقيّة، دعاء ٥٦٢.

\_ تقدم في النبوية.





١٥٤ \_ لحمّاد بن عيسى

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ، وَارْزُقُهُ دَاراً وَزَوْجَةً وَوَلَـداً وَخَادِماً وَالْحَجَّ خَمْسِينَ سَنَةٍ.

١٥٥ \_ للمسيِّب: اَللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ

١٥٦ \_ للمفضّل بن عمر: لتا أتاه موت المفضّل بن عمر قال:

رَحِمَ اللهُ المُفَضَّلَ، قَدِ اسْتَرْاحَ. (١)

١٥٧ ـلاهل العياء: رَحِمَ اللهُ مَنِ اسْتَحْيىٰ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فَحَفِظَ الرَّأْسَ وَ مَا حَوىٰ، وَ الْبَطْنَ وَ مَا وَعَىٰ

١٥٨ \_ للخلّالين: عنه على انّه قال: ينادي مناد من السماء:

ٱللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلَّاليِنَ وَ الْمُتَخَلِّليِنَ

أدعيته ﷺ بروايته عن النبيّ ﷺ

# 

بروايته عن النبيُّ ﷺ لعليِّ ﷺ

فَهَّمَكَ اللهُ وَ سَدَّدَكَ وَ اَرْشَدَكَ …<sup>(۲)</sup>

# 

بروايته عن النبيُّ ﷺ لعليٌّ و فاطمة والحسن و الحسين ﷺ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي لَهُمْ وَ لِمَنْ شَايَعَهُمْ سِلْمٌ، وَ زَعهِمٌ بِانَّهُمْ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ (٣)

١-و في رواية أخرى قال: رَحِمَهُ اللهُ –الكشي: ٣٢٩ ح٩٩٠. ٢ و٣ــ تقدم في الصحيفة النبرُية.





# الفمارس العامة

أ - فهرس الآيات القرآنية الشريفة

ب - فهرس مفتتحات الأدعية

ج - فهرس أسانيد الصحيفة، ومآخذها

د - فهرس مصادر التحقيق

هـفهرس عامّ لعناوين الأدعية ١ - الفهرس الإجمالي ٢ - الفهرس التفصيلي

أحفهرس الآيات القرآنية الشر

|             | <u> </u>     |                                                                                  |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             |              |                                                                                  |
|             |              |                                                                                  |
| رقم الصفح   | رقمالآية     |                                                                                  |
|             |              | «البقرة: '                                                                       |
| ۲٥          | 7.1          | الم * ذلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْبَ فيهِ هُدى لِلْمُتَّقِينَ                        |
| ۸۰          | 17-11        | أُولٰئِكَ الَّذيِنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ                          |
| ٤١          | 14           | صُمُّ بُكُمُّ عُمْنِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ                                     |
| 9.07.20     | 144          | فَسَيَكُفُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَليم                                   |
| AY          | ۱٦٣          | وَالْهُكُمْ اِلْهُ وَاحِدُ لَا اِلْهَ الَّا هُوَ                                 |
| ٧٩          |              | وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرضَ           |
| ٥١          |              | يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلهِ           |
| ٧٨          | 177 - 177    | إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاوُا الْعَذَابَ |
| ٨٠          | 171          | وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ         |
| ٨٥          | ١٨٥          | يُربِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ                    |
| ٥١          | 40.          | رَبُّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبُّتْ ٱقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى      |
| 79.07       | 700          | اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً          |
| ٨١          | 47£          | كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ                |
|             | « <b>"</b> : | «آل عمران                                                                        |
| 4£          | 77.77        | تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَّنْ تَشَاءُ              |
| ٤٥          | O£           | وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ                            |
| 115.11.     | 71           | قُلْ تَمَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسْاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ    |
| ٤١          | 111          | لَنْ يَضُرُّ وكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ               |
| , <b>A•</b> | 117          | مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ في هٰذِهِ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ                 |

| <u> </u>   | <u> </u> | <u> </u>                                                                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۰۰         | 17.      | لا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْناً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحبِطُ |
| 01.20      | 145.144  | الَّذيِنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ      |
| ٥١         | 178      | فَانْقَلِبُوابِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَسْهُمْ سُوءٌ      |
| <b>Y</b> 4 | 14.      | إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ         |
| ٥٤         | 191      | رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَابَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَالنَّارِ    |
|            | «ô       | «المائدة:                                                                |
| ٥٠         | 11       | اِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ                |
| ۰۰         | ٦٤       | كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللهُ                  |
| ٥٠         | ٦٧       | وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي              |
|            | «T       | «الأنعام:                                                                |
| ٧٨         | 4_٧      | وَلَوْ نِزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاسٍ                         |
| ٥١         | 177      | اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَاً فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً         |
|            | «Y       | «الأعراف:                                                                |
| YY         | 14       | فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجُ                     |
| YY         | 14       | أُخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً                                   |
| ٥٤         | 74       | رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا                |
| ٧٩         | ٤٥       | إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ            |
| ۰۰         | 74       | وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا الاءَ اللهِ               |
| ٥٢         | 44       | عَلَى اللهِ نَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا                      |
| YY         | 114-114  | ٱلْقِ عَصَاكَ فَاإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ                     |
| 33./A      | 14.114   | فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ                       |
|            | «A       | «الأُنفال:،                                                              |
| ٥١         | 77.77    | هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ                      |

|          |       | «'         | «التية: N                                                                    |
|----------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> | ٨١    | **         | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِيٰ وَدِينِ الْحَقِّ                 |
| 1        | 1.9   | 111        | يًا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ |
|          | ٥٢    | 144        | فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا اِلٰهَ اللَّا هُوَ             |
|          |       | <b>«</b> ¹ | «هود:۱۱                                                                      |
|          | 181   | ٤١         | إزكتوا فبها يشم اللهِ مَجْريْهَا وَمُرْسَيْهَا                               |
|          | ٥٣    | 67         | إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىَ اللهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مَا مِنْ دَائِيٍّ         |
|          | ٥٣.٤٧ | ٨٨         | وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيْهِ أُنيبُ      |
|          |       | «\         | «یوسف: ۲                                                                     |
|          | ٥٣    | ٥٤         | وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ                              |
|          |       | «N         | «الرعد:۳                                                                     |
|          | ۰۰    | 11         | لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ    |
|          | 44    | 44         | يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ             |
|          |       | «N         | «ابراهیم: ٤                                                                  |
|          | ٥٤    | ۱۲         | وَمَا لَنَا اَلاُّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا         |
| 1        | ۸۱    | 41         | وَمَثَلُ كَلِيَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ                             |
|          |       | «N         | «الحجر: ٥                                                                    |
|          | 44    | ٥٦         | وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ                    |
|          |       | «۱         | «النحل: ٦                                                                    |
| 3        | ٥٣    | ۸۷۸        | إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ          |
| 1        |       | «N         | «الإسراء: <sup>ر</sup>                                                       |
|          | 04.20 | 17.10      | وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْأَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ           |
| 4        | ٥٣    | ٤٦         | 4                                                                            |

| <u> </u> | <u> </u>                                 | <u> </u>                                                            |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 71       | ٧١                                       | يَوْمَ نَدْعُواكُلَّ أَنَاسٍ بِـالِمَامِهِمْ                        |
| ٥٠       | ٨٠                                       | رَبُّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي                     |
| 98       | 111                                      | وَقُلِ الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۗ              |
|          | «۱۸                                      | «الكهف:                                                             |
| ٤١       | 14                                       | فما اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ                                     |
|          | «۱°                                      | «مریم: ۹                                                            |
| ££       | 1                                        | كهايعص                                                              |
| ۰۰       | ٥٢                                       | وَرَفَعْنٰاهُ مَكَاناً عَلِيّاً                                     |
| ۰۰       | ٥٧                                       | وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً                                             |
| ۰۰       | 47                                       | سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا                                 |
|          | «Y                                       | «طه: ٠                                                              |
| ۰۰       | ٤٠.٣٩                                    | وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنَّى                               |
| 09.01    | ٤٦                                       | لا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا ٱسْمَعُ وَٱرِيْ                      |
| 01.24    | ٦٨.                                      | لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ                                |
| ٥١       | ٦٨.                                      | لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ                    |
| ٨٢.٥١.٤٧ | **                                       | لَا تَخَافٌ دَرَكاً وَلَا تخَشَىٰ                                   |
| ٥٣       | ۱۰۸ آ                                    | وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ اللَّا هَمْسَأُ |
| 70       | 111                                      | وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ              |
| ٧٨       | 141                                      | فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا                     |
|          | «Y۱                                      | «الأثبياء:                                                          |
| ۲۷.٥٨    | ٧.                                       | أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السموات والْأَرْض            |
| ٥٠       | ٧٠ _ ٦٩                                  | يًا نَٰارُ كُونِي بَرُداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ             |
| ٥٢       |                                          | وَأَيُّوبَ أَذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ           |
|          | 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6 | 7. A. O. A. O. A.               |

| <u> </u> | <u> </u>      | <u> </u>                                                                |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 94       | AY            | لَا اِلْهَ اللَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّالِمِينَ   |
|          | «Y            | «الحجّ: ٢                                                               |
| ٨٠       | ۳۱            | وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ              |
| 144      | ٦٠            | وَمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ                            |
|          | «Y <b>Y</b> : | «المؤمنون                                                               |
| ٥٢       | 117           | فَتَعْالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ اللَّهِ هُوَ             |
|          | «Y£           | «النور: ا                                                               |
| ٨٤       | ٣٥            | اَللهُ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ                                   |
| ۸۱       | 24.03         | وَالَّذِينَ كَفُرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب                             |
|          | «Yo           | «الفرقان:                                                               |
| ٥٤       | 701           | رَبُّنَا اصْرِفْعَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاهُ |
|          | ۲۲»           | «الشعراء:                                                               |
| 114      | 1.1.1         | فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَميمٍ                      |
|          | «YV           | «النمل:                                                                 |
| ٤٩       | ٣.            | إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِشْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ  |
| ٤٧       | ١٠            | إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيُّ الْمُرْسَلُونَ                               |
|          | AY»           | «القصص:                                                                 |
| ۷۱.۵۰.٤٧ | 40            | لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظُّالِمِينَ                        |
| ٧٤، ٥٠   | ٣١            | أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الَّامِنهِنَ                         |
| 70.70    | 40            | سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخْبِكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْا سُلطاناً               |
| ٥١       | 04            | لَا تَخَفُ إِنَّا مُنَجُّوكَ                                            |
|          | : ۳۳          | «الأحزاب:                                                               |
| 1.4      | **            | إِنَّمَا يُربِدُ اللهُ لِهَذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ    |
|          |               | •                                                                       |

| S        | <u> </u>        | KKKKK       |                                                                           |
|----------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| X        |                 | 44          | «فاطر: ۵                                                                  |
| 8        | 114             | ٤١          | إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا               |
| S        |                 | «٣          | «یس: ٦                                                                    |
| <b>%</b> | ٤٦              | 4.4         | إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الْآذْقَانِ    |
| Š        | 70,08           | 4           | وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا        |
| Š        | 0£              | 74. 44      | إِنَّمَا آمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْتًا أَنْ يَقُولَ                       |
| Š        |                 | «٣٧         | «الصافات:                                                                 |
| Š        | ٧٩              | ١٠_٤        | إِنَّ الْهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ                |
| Š        | ٤٤              | ٨           | وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ                |
| Š        |                 | «٣°         | «الزمر: ۹                                                                 |
| Ş        | YA              | ٥٣          | يًا عِبَادِيَ الَّذَبِنَ آسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا     |
| Š        | ٤٧              | *1          | اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ                                           |
| 8        |                 | «٤          | «غافر: ۰                                                                  |
| $\aleph$ | **              | 11          | يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ                    |
| X        | ٥٢              | ٤٤          | فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَـكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ       |
| <b>X</b> | ٤٤              | ٤٥          | فَوَقيْهُ اللهُ سَيِّتُناتِ مَا مَكَرُواوَحْاقَ بِأَل فِرْعَوْنَ          |
| <b>X</b> | 177.71          | ٦٠          | أَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرِوُنَ             |
| >>>      |                 | <b>«£</b> Y | «الشورى:                                                                  |
| $\aleph$ | ٤٤              | ۲.۱         | حمَ*عسَق                                                                  |
| Š        | 1.9             | 74          | قُلْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي  |
| Š        |                 |             | «الزخرف:                                                                  |
| $\S$     | 12.             | 18.14       | سُبْحًانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقرِنين           |
| $\S$     |                 |             | «الجاثية:                                                                 |
| 8        | ٥٣              |             | اَفَرَايْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَوْهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ |
| <u> </u> | XXXXXXXXXXXXXXX | 222222      | (101)                                                                     |

| <u> </u> | <del>~~~</del> | KKKKK       |                                                                             |
|----------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | ٫٥٣            | 41          | فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمْوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ                    |
|          | ٥٣             | ژ <b>۳۷</b> | وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِـى السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ        |
| Š        |                | «£A         | «الفتح: ١                                                                   |
|          | ٥١             | ٣           | وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً                                         |
| ×.       | ۸۱             | 44          | وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً                                                 |
| Š        |                | <b>«</b> 0  | «ق: •                                                                       |
| Š        | ££             | ١           | ق وَالْقُرْ أَنِ الْمُجِيدِ                                                 |
|          |                | «٥١:        | ى 5-ر ي ېچ<br>«الذاريات                                                     |
| Š        | 111            | 14.14       | عند                                                                         |
|          |                |             | داوا تپارين انتيان ته پهجنون<br>«الطور: ا                                   |
| Š        | ži.            | 401<br>A_Y  | «العور:<br>وَكِتَابٍ مَسْطُورِ * في رِقّ مَنْشُورٍ                          |
|          |                |             | و دِتَابٍ مسطورٍ * في رِق منشورٍ                                            |
|          |                |             | •                                                                           |
| Š        | 119            |             | سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَ يَوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِّ السَّاعَة              |
| Š        |                |             | «المجادلة:                                                                  |
|          | 19             | ۲١          | كَتَبَ اللهُ لَآغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ       |
| Š.       |                |             | «الحشر:                                                                     |
| Š        | ٤١             | 16          | لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إلَّا في قُرئ مُحَصَّنَةٍ                      |
| Š        | VA.            | 17.17       | كَمَتَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَقُا كَفَرَ        |
| Š        | VA.            | 11          | وَلَاتَكُونُواكَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنَسْهُمْ أَنْفُسَهُمْ            |
| Š        | ož             | Y£_Y\       | لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْأَنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَآيْتَهُ خَاشِعاً       |
| Ŋ.       | ٨٠             |             | هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ اللَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ |
| Š        |                | es.         | دالمف:                                                                      |
| Š        | ٨١             | 4           | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي                                  |
| 27.4     |                |             |                                                                             |

|        | ق: 6√»  | «الطلا                                                                     |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧     | ۳.۲     | وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً                             |
| ٥١     | ې, ۳    | وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بِالغُ أَمْرِ   |
|        | ك: ٧٦»  | llall»                                                                     |
| ٧٦.    | ٤.٣     | فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ                                |
|        | ،: ۸۲»  | «القل                                                                      |
| ٤٤     | 1       | نَّ وَالْقَلَمِ وَمُا يَسْطُرُونَ                                          |
|        | نر ۷٤»  | «المد                                                                      |
| ٤٢     | ٥١ ـ ٥٠ | كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةً * فَرَّتْ مِن الْقَسْوَرَةِ               |
|        | ان: ۲۷» | «الإنسا                                                                    |
| ٥١     | 11 E    | فَوَقَيْهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّيْهُمْ نَصْرَةً وَسُرُور |
|        | اق: ۸٤» | •                                                                          |
| ٥١     | 4       | وَيَنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوراً                                    |
|        | اح: ۹٤» | «الإنشرا                                                                   |
| ٥١     | ŧ       | وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ                                                  |
|        | ن: ۱۱۲» | «الإخلام                                                                   |
| .64.41 | ٤-١     | قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اَللهُ الصَّمَدُ                                  |
| 74.118 |         |                                                                            |
|        | «۱۱۳    | «القلق:                                                                    |
| 144    | ۱۵      | قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ                                             |
|        | α۱۱٤    | «التاس:                                                                    |
| 144    | 71      | قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ                                              |
|        |         |                                                                            |

# فهرس مفتتحات أدعية الصحيفة الكاظمية

| رقم الدعاء    | مفتتح الدعاء                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئَوَ اللهُ ٤٠ | أحتجِز مِنَ النَّاسِ كُلُهمْ بِبِسم أللهِ الرّحمٰن الرّحبم، وبـ(قُلْ هَ                          |
| ١٢٨           | إِرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.         |
| 179           | أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ  |
| ١٣٣           | إِعْتَصَمْتُ بِكَ يَا رَبِّ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدٌ فِي نَفْسِي، فَاعْصِمْنِي                     |
| ٠٠            | أَعُوذُ بِاللهِ، وَأُعبِذُ نَفْسي مِنْ جَمبِع مَا اغْتَرْاني                                     |
| ٥٩            | أَعُوذُ بِرَبِّ ذَانِيالَ وَالْجُبِّ مِنْ شَرَّ هَٰذَا الْأَسَدِ                                 |
| 117           | أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ حَرُّهَا لَا يُطْفَىٰ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ جَدبِدُهُ               |
| 79            | آعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظٰهِم، وَعِزَّتِهِ الَّتِي لَا تُرَامُ                                |
| 11•           | آعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمَ، وَعِزَّتِكَ الْتَي لا تُزامٌ، وَقَدْرَتِكَ الْتِي                  |
| چِ ۷۸         | أَعِيدُ نَفْسَى وَ وَالِدَيُّ وَوَلْدَى وَإِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَامَ            |
| ٣             | ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِخاتُ                                        |
| ٤             | ٱلحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ لِكُلُّ شَيْءٍ حَدًاً                                              |
| اً آبا        | ٱلْحَمْدُللهِ الَّذِي شَرُّفَكِ وَعَظَّمَكِ، وَالْحَمْدُلِهِ الَّذِي بَعَثَني نَبِيَّ            |
| 120           | ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَ ٱتَّجَمُّلُ بِهِ                 |
| ۹٤            | الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ                        |
| ۸۲            | السُّلامُ عَلَيْكَ آيُّهَا الْيَوْمُ الْجَدِيدُ الْمُبَارَكُ، الَّذِي جَعَلَهُ الله              |
| ın            | اَللهُ أَكْثِيرُ، اَللهُ أَكْثِيرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْثِيرُ، اَللهُ أَكْثِيرُ |
| ١٧٤           | اللُّهُمُّ احْفَظْني وَاحْفَظْ مَا مَعِي، وَسَلَّمْني                                            |

## فهنين الضيئية بالتاطئية المتألفا

|                                         | <del>,                                    </del>                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸                                       | ٱللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي بِحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ                                          |
| ٤                                       | ٱللَّهُمَّ ارْدُدْ إلى جَمِيعٍ خَلْقِكَ مَظْالِمَهُمُ الَّتِي قِبَلَي                    |
| v                                       | ٱللُّهُمَّ ارْزُقْني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَزامِ في غامي هٰذَا وَفي كُلِّ غام               |
|                                         | اَللُّهُمَّ اطْرُقْهُ بِبَليَّةٍ لا أَخْتَ لَهَا، وَ اَبِحْ حَرِيمَهُ                    |
| ř                                       | اللُّهُمَّ اَغْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ                                              |
| <b>"</b>                                | اَللُّهُمَّ اَغْنِني بِحَلالِكَ عَنْ حَزامِكَ وَاغْنِني بِفَضْلِكَ                       |
| ٠                                       | اَللَّهُمَّ اكْثِيفْ عَنِّي الْبَلاءَ                                                    |
| ١                                       | اللُّهُمُّ اٰنِسْ وَحْشَتَى، وَاَعِنِّي عَلَىٰ وَحْدَتِي                                 |
| i                                       | اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنا رَحْمَتَكَ بِالْغَيْثِ الْعَميِقِ، وَالسَّحٰابِ الْفَتيِقِ.  |
|                                         | اَللَّهُمَّ إِنَّكَ آخَذْتَ بِنَاصِيَتِي وَقَلْبِي، فَلَمْ تُمَلِّكْنِي                  |
|                                         | اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ اتَّنِّي كُنْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُقُرِّغَني لِعِبْادَتِكَ،  |
| ١                                       | ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكُفُّى مِنْ كُلِّ اَحَدٍ، وَلا يَكْفى مِنْكَ اَحَدٌ فَاكْفِنبِهِ .  |
| .v                                      | اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَفِظْتَ الْغُلامَيْنِ لِصَلاح اَبَوَيْهِما،                          |
| ٣                                       | َ<br>اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا الطَّوْافَ وَهٰاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ اَبِي وَٱمِّي   |
| £                                       | اَللَّهُمَّ اِنِّى اَكُلُهُ عَلَىٰ شَهْوةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا إِيَّاهُ             |
| τ                                       | اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَدَّعِيهِ فيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْبِر،       |
| ٥                                       | اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسٰابِ. |
| )                                       | اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، وَاَسْأَلُكَ جَمِيلَ الْعَافِيَةِ             |
| ١                                       | اللُّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ذَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ                   |
| ٤                                       | اللَّهُمُّ إِنِّى اَسْأَلُكَ بِاقْنَالِ نَهَارِكَ، وَإِذْنَارِ لَيْلِكَ                  |
|                                         | اللَّهُمَ إِنِّي اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَلِ مُحَمَّدٍ                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اللهم إلى السالك بِحق محمدٍ وأنِ محمدٍ                                                   |

| ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱشْٱلْكَ بِحَقَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَاسْمِكَ الْعَظْهِم٢٤                          |
| ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱشْٱلْكَ حُسْنَ الظُّنِّ بِكَ عَلَىٰ كُلِّ خالٍ، وَصِدْقَ النَّيْةِ ١٣٤           |
| ٱللُّهُمُّ إِنِّي ٱشْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا                                |
| اَللَّهُمَّ إِنِّي آَسْأَلُكَ يَا لَا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ                                          |
| اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَحْبِرُكَ بِعِلْمِكَ١٢                                                       |
| اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْهِدُكَ وَٱشْهِدُ مَلائِكَتَكَ وَانْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ ١١٨                    |
| اَللَّهُمَّ إِنِّي اَطَعْتُكَ فِي اَحَبِّ الْأَشْيَاءِ اِلَّيْكَ وَهُوَ النَّوْحِيدُ                |
| اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، إِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِأَمُورِ                         |
| ٱللُّهُمَّ إِنِّي لَهُمْ وَلِمَنْ شَايِعَهُمْ سِلْمٌ، وَ زَعِيمٌ بِٱنَّهُمْ                         |
| ٱللُّهُمَّ إِنِّي وَقُلَانَ ثِنَ قُلَانٍ عَبْدَانِ مِنْ عَبِيدِكَ                                   |
| اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلَالْبِنَ وَ الْمُتَخَلَّلِينَ                                         |
| اَللُّهُمَّ بِيرًاكَ الْقَديِم، وَرَأْقَتِكَ بِتَرْبِيَتِكَ اللَّطِيفَةِ، وَشَفَقَتِكَ              |
| اَللَّهُمَّ بِحَقَّ هٰذَا الْقُواٰنِ، وَبِحَقَّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ اللَّهُ خَلْقِكَ ٩١               |
| اللَّهُمَّ ثَبَتْهُاللَّهُمَّ تَبَتْهُ                                                              |
| اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدِ فِي الْأَوَّلِينَ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ٧٣     |
| اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَازْزُقْهُ دَاراً وَزَوْجَةٌ ١٥٤                 |
| ٱللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا صِيَامَهُ ٨٤                  |
| اللَّهُمَّ قَدَّرْ لي دَكَذَا وَ كَذَاه وَاجْعَلْهُ خَيْراً لي، فَإِنَّكَ١١                         |
| اللُّهُمُّ كَمْا ازَيْتَهُ ذُلُّ مَعْصِيَتِهِ، فَارِهِ عِزُّ طَاعَتِي                               |
| اَللَّهُمُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ، وَلَا اَعْبَدُ إِلَّا اللَّهِمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا النَّبْعُ ل |
| 1                                                                                                   |

<del>~~~</del>

| ١٦                                    | للُّهُمَّ لا تَجْعَلْني مِنَ الْمُعارِينَ وَلا تُخْرِجْني مِنَ التَّقْصِيرِ                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٠                                   | للُّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ أَحِرَ الْعَهدِ مِنْ زِيارَتي إِيَّاهُ، فَإِنْ تَوَفَّيْتَني                |
| ۹۸                                    | للُّهُمُّ لا تُنْسِني ذِكْرَكَ، وَلا تُؤْمِنِّي مَكْرَكَ، وَلا تَجْعَلْني                           |
| ذ۸۹                                   | للُّهُمُّ لا تُؤْمِنَيْ مَكْرَكَ، وَلا تُنْسِني ذِكْرَكَ وَلا تُوَلَّ عَنِّي وَجْهَكَ               |
| w                                     | لْلَهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَ عَلَىٰ رِزْقِكَ ٱفْطَرْتُ، وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ                         |
| v•                                    | للَّهُمَّ مَاكَانَ مِنْ خَيْرٍ فَمِنْكَ لا خَيْرَ لَي فبهِ                                          |
| 19                                    | ٧٠ / عَدِينَ الْخَفْسَةِ وَ رَبُّ الْخَفْسَةِ                                                       |
| ٤٩                                    | للهُمَّ يَا سَابِقَ الفَوْتِ، وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ، وَيَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ                    |
| ۸                                     | ,                                                                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لْهِي إِنَّ ذُنُوبِي وَكَثْرُتَهُا قَدْ غَبَّرَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لهي خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لَكَ، وَضَلَّتِ الْأَحْلامُ فَبِكَ                                        |
| ٤٥                                    | هِي كَمْ مِنْ عَدُوُّ انْتَصَىٰ عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ، وَشَحَذَ لِي ظُبَّةَ مُدْيَتِهِ         |
| ٤٤                                    | هي كَمْ مِنْ عَدُوَّ شَحَذَ لي طُبَةَ مُذْيَتِهِ، وَأَزْهَفَ لي شَبَا حَدُّهِ                       |
| ٠٠                                    | نْتَنَعْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ                                     |
| ۹۷                                    | َنْتُ بِاللهِ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ                                                 |
| ۹                                     | نَّ اللهَ وَ مَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِئُ يَا أَيُّهَا                                  |
| ٠٠١                                   | ةً اللهَ يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتْا                          |
| 1 ia                                  | لْتَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ، الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ، وَالظَّاهِرُ                           |
| ۰۷                                    | لهَا الْأَشْوَدُ الْوَ ثَاٰبُ الَّذِي لَا يُبْالِي غَلْقاً                                          |
| ۸٥                                    | هَا الْخَلْقُ الْمُطبِعُ الدُّائِبُ السَّربِعُ الْمُتَرَدَّدُ                                       |
| ١٠٠                                   | شم الله ِ                                                                                           |
| 179                                   | َ اِ<br>سْمِ اللهِ، اسْكُنْ بِسَكْمِنَةِ اللهِ، وَ قَرُّ بِوَ فَارِ اللهِ، وَاهْدَءْ بِإِذْنِ اللهِ |
|                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                               |
| 22222                                 | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                        |

| ٠٠٠٠٠٠ ٢٢ | سْم اللهِ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْعَظيم، وَعِزَّ تِكَ الَّتِي لَا تُزامُ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٥       | سَمُ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ، الشُّكُو لِلهِ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸        | سمًا اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٨        | سَمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْبِمُ اَذْرَأْتُكُمْ أَيُّهَا السَّحَرَةُ عَنْ فَلانِ                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٤        | مُ اللهِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيمُ، آلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُن .                                                                                                                                                                                                                          |
| رې ۲      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١         | مُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ الْحَمْدُ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣        | مَمْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اَللهُ آخْبَرُ، اَللهُ آخْبَرُ، اَللهُ آخْبَرُ، اللهُ آخْبَرُ،                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧        | رِ بِ رَصْ وَ وَ * بِ إِ<br>ــم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي الْهُدَىٰ، وَتَبَثْنَى عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣        | عِ رَوْلُونِ لِوَ جَهِمِ اللَّهُمُّ النَّتَ اللهُ لَا إِلٰهَ الْأَانْتَ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٦        | عِ      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و       و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و      و |
| ٤٢        | مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، بِسْمِ اللهِ وَلَا اللهَ إِلَّا اللهُ اَبَداً حَقاً حَقاً                                                                                                                                                                                                                               |
| 171       | سم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِيسَمِ اللهِ وَدُ رِيْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله<br>سم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ خَرَجْتُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوْرَبِهِ                                                                                                                                  |
| ٧         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٥        | مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، سَبْحٰانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117       | سمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِأَ إِلَّهَ الأَّالَٰهِ                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | سمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِاحَوْلَ وَلَاقُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظْهِمِ                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٤        | سمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۹        | مع الله الرَّحمٰنِ الرَّحبِمِ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْلي                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177       | سُمِ اللهِ أَمَنْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠         | سُمِ اللهِ، جَبْرَ ثِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771       | سْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَذَانَا لِهَذَا                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### فهزين الضينية الكاطبية الجشامعة

| بِسْم اللهِ وَ بِاللهِ،                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِسْمُ اللهِ( وَبِاللهِ) وَعَلَىٰ مِلَّةِ إِبْزاهِبِمَ وَ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ وَ ال ِمُحَمَّدٍ ١٣٧ |
| بِسْمُ اللهِ وَبِاللهِ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهُ يَتَلِيُّكُ ، وَمِنَ اللهِ وَإِلَى اللهِ  |
| تَوَ كُلْتُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ ٤١  |
| رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسْانِي، وَلَوْ شِنْتَ - وَعِزَّ تِكَ - لَأَخْرَ شَتَني ١١٤                  |
| رَحِمَ اللهُ الْمُفَضَّلَ، قَدِ اسْتَرَاحَ                                                       |
| رَحِمَ اللهُ مَنِ اسْتَحْيِيٰ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيْاءِ، فَحَفِظَ الرُّأْسَ ١٥٧                |
| سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا                                                            |
| شَبْحَانَ الْعَظْيِم وَبِحَمْدِهِ، ٱسْتَغْفِرُاللهَ وَٱسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ٢١                  |
| سُبْحَانَ اللهِ الْعَظْهِمَ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَاَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ ١١٣     |
| سُبْخَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ـ ثلاثاً ـ                                                 |
| سُبْخانَ مَنْ مَكَأَ الدَّهْرَ قَدْسُهُ، سَبْخانَ مَنْ٥                                          |
| عَظُمَ الذُّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ، فَلْيَحْسُن                                                      |
| فَهَّمَكَ اللهُ وَ سَدَّدَكَ وَ ٱرْشَدَكَ ١٥٩                                                    |
| كَفْاكَ اللهُ الْمُهِمَّ وَقَضِيْ لَكَ بِالْحَيْرِ، وَيَسَّرَ لَكَ حَاجَتَكَ ١٥٣                 |
| لْأَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ ٱكْبُرُ                                                    |
| لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ                                                                 |
| لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اللَّهِ بِاللهِ                                                         |
| لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                                                          |
| لْا اِلْهُ إِلَّا اللهُند٧١                                                                      |
| لَبُيْكَ ذَا الْمَعْارِجِ لَتَيْكَ، لَبَيْكَ داعِياً إلى دارِ السَّلامِ لَبَيْكَ                 |

# النعتنا الاالر فوتكان تخفي الكاطنيا

| <u> </u> |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠ ٢١    | لَكَ الْحَمْدُ إِنْ اَطَعْتُكَ، وَلَكَ الْحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ، لَا صُنْعَ لَي .             |
| ٠٢       | لَكَ الْمَحْمَدَةُ إِنْ أَطَعْتُكَ، وَلَكَ الْحُجُّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ                           |
| ٣        | مَا شَاءَ اللهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الِّلا بِاللهِ                                        |
| ۲٥       | مَا شَاءَ اللهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اللَّا بِاللهِ، اَللُّهُمَّ أَنِسُ وَحْشَتي           |
| ٥        | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَديدِ، وَبِكُمَّا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُبَا        |
| ٠ ٢      | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدْبِدِ، وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُبَا        |
| v        | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَديدِ، وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُنا           |
| ۹        | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدْبِدِ، وَبِكُمَّا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكْتُبَا      |
| •        | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدْبِدِ، وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكْتُبًا        |
| ١        | مَرْحَباً بِخَلْقِ اللهِ الْجَدبِدِ وَبِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنَ، أَكْتُبَا.         |
| ۳        | مَرْحَباً بِحَلْقِ اللهِ الْجَدْبِدِ، وَيِكُما مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ، أَكْتُبَا        |
| ٠        | وَ اللَّهَكُمُ اللَّهَ وَاحِدٌ، لَا اللَّهَ اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                 |
| 70       | وَفَقَنَا اللهُ وَ اِيُّاكُمْ لِطَاعَتِهِ                                                       |
| ٠٣       | هٰذَا مَقَامُ مَنْ حَسَناتُهُ نِعْمَةً مِنْكَ، وَشُكْرُهُ ضَعِيفٌ                               |
| v        | يا أَحَدَ مَنْ لا أَحَدَ لَهُ                                                                   |
| ٠        | يَا أَللَهُ يَا أَللَهُ يَا أَللَهُ، أَسْأَلُكَ بِحَقٍّ مَنْ حَقُّهُ عَلَيْكَ عَظيمٌ            |
| v        | يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ، يَا رَحْمَانُ يَا رَبُّ الْأَرْبَابِ، يَا سَيِّدُ السُّاذَاتِ |
| ۸        | يَا خُالِقَ الْخَلْقِ، وَيَا بَاسِطَ الرَّزْقِ، وَيَا فَالِقَ الْحَبُّ                          |
| ٤١       | يَارَبُ عَجُّلْ قِيَّامَ السَّاعَةِ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلَى وَمَالَى                   |
| v        | يارَۋُوكَ يَارَحِيمُ                                                                            |
| ۹        | يًا سَابِغَ النَّعَم، يَا ذَافِعَ النَّقَم، يَا بَارِئُ النَّسَم                                |
|          | , -,,, ,, ,,                                                                                    |

# فهنته الضينة الخاطبة الجبامعة

| ١٥٠                                   | يًا سُابِقَ الْفَوْتِ، و يَا سُامِعَ كُلُّ صَوْتٍ                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣                                    | يًا سَابِقَ كُلُّ فَوْتٍ، يَاسَامِعاً لِكُلِّ صَوْتٍ، فَوِيٌّ أَوْ خَفِيٌّ            |
| ۹۰                                    | يًا صَاحِبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ                   |
| ۰۰                                    | يًا عُدَّتي عِنْدَ شِدَّتي، وَيَا غَوْثي عِنْدَ كُرْبَتي، ٱخْرُسْني بِعَيْنِكَ        |
| ٣٠                                    | يْا قُوَّةَ كُلُّ ضَعِيفٍ، يْا مُذِلَّ كُلُّ جَبَّارٍ                                 |
| 101                                   | يًا مُذِلَ كُلٍّ جَبًّارٍ وَ مُعِزًّ كُلُّ ذَلِبِلِ قَدْ وَحَقَّكَ بَلَغَ مَجْهُودي . |
| 127                                   | يًا مُشْبِعَ الْبُطُونِ الْجَانِعَةِ                                                  |
| ١٠٧                                   | يًا مَفْزَعَ الْفَادِع، وَمَأْمَنَ الْهَالِع وَمَطْمَعَ الطَّامِع                     |
| 97                                    | يًا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ، وَصَمِنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْعَفْوَ        |
| 77                                    | يًا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ، وَبَطَنَ فَخَبَرَ، يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ                  |
| 17                                    | يًا مَنْ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ، وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ،   |
| ٥١                                    | يًا مَنْ لَا يُضَامُ وَلَا يُزامُ                                                     |
| يٰ ٦٣                                 | يًا مَنْ لَا يُضَامُ وَلَا يُزامُ، يَا مَنْ بِهِ تَوْاصَلَتِ الْأَرْخَامُ، صَلَّ عَلم |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يًا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَلا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ                     |
| ٦                                     | يَا نُورُ يَا قُدُّوسَ، يَا نُورُ يَا قُدُّوسَ، يَا نُورُ يَا قُدُّوسَ                |
| w                                     | يُريدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ                           |

#### فهرس أسانيد الصحيفة الكاظمية الجامعة

الكافئ: ١٤٠١ ح7، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صالح بن حمدة،
 عن فتح بن عبدالله مولئ بني هاشم قال: كتبت إلى أبي إبراهيم على أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطّة: ...، عنه البحار: ١٦٦/٥٧ ح٢٠١، إثبات الهداة: ٩١٠ ح٣٠.

حرواه الكليني (ره) في الكافي: ١٣٤/٨ ح ٩٥، عن العدّة، عن سهل بن زياد، عن
 إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعي، عن على بن سويد؛

ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد

والحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن مصرة علي بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه وهو في الحبس - إلى أنقال -...، عنه البحار: ٣٢٢/٤٨ ح ٥، والوسائل: ٣٢٢/١٥ ح ٦.

٣- قرب الإسناد: ٢٣٠ ح١٦٦، بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخميه ﷺ قال: كانﷺ يقول كثيراً: .... عنه البحار: ٢١٠/٩٣ ح٢، المستدرك: ٤٠١/٥ ذح٦.

كارم الأخلاق: ١٤٨، المفضل بن يونس، عن أبي الحسن 機، عنه البحار:
 ٢٢/٦٦ ح ٣٧، المحجّة البيضاء: ٢٧/٣، مسند الإمام الكاظم 機: ٨٩/٣ ح٢.

٥ - دعوات الراوندي: ٩٣، عنه البحار: ٢٠٧/٩٤ ضمن ح٣.

- أورده ابن طاووس في مهج الدعوات: ٣٨٤، عن كتاب فضل الدعاء للصفار، عن
 كتاب المتهجّد لابن أبي قرّة، باسنادهما إلى سكين بن عمّار، قال: كنت نائماً
 بمكة فأتاني آتٍ في منامي، فقال لي: قم فإنّ تحت الميزاب رجلاً يدعوالله تعالى
 باسمه الأعظم، ففزعت، ونمت فناداني ثانية بمثل ذلك ففزعت، ثمّ نمت فلمًا

كان في الثالثة قال: قم يا فلان بن فلان، هذا فلان بن فلان فسماه باسمه و اسم أبيه، وهو العبد الصالح تحت الميزاب يدعوالله باسمه الأعظم، قال: فقمت واغتملت، ثمّ دخلت الحجر، فإذا برجل قد ألقى ثوبه على رأسه وهو ساجد فجلست خلفه، فسمعته يقول: ...، عنه مستدرك الوسائل: ٣٣/٩ ح١٧٠ والبحار: ٣٢/٩٣ ضمن ح١٠ وأورده الكفعمي في مصباحه: ٤١٥.

٧- أورده المجلسي (ره) في البحار: ٤٤٤٤/٩٥ - ١، عن كتاب العتيق الغروي، ورواه
 الكفعمي (ره) في البلد الأمين: ٧٢٥، والسيّد (ره) في مهج الدعوات: ٨٨٤.

A-مهج الدعوات: ٢٨٢، باسناده عن عليّ بن محمّد بن يوسف الحرّاني، عن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم النعماني، عن أبي عليّ بن همام، عن إبراهيم بن إسـحاق النهاوندي، عن الحسين بن عليّ الأهوازي، عن أبيه عليّ بن مهزيار، قال:

سمعت مولاي موسى بن جعفر ﷺ يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء الاعتقاد، عنه البحار: ١٨٢/٩٤ مرا١، مصباح الكفعمي: ٣٧١.

٩\_أورده الكفعمي في مصباحه: ٥٧ ، في تعقيب صلاة المغرب.

١٠ - قرب الإسناد: ٢٤٢ ح ١٠٠٥، باسناده عن أحمد بن إسحاق قال: حدّثني بكربن
 محمد الأزدي، عن أبى الحسن الأول الله قال: كان يقول: ....

عنه البحار: ١/٩٥ ٣٤١/٩٥ .

١١ - قرب الإسناد: ٣٣٠ ح ١٦٦٤، عنه البحار: ٢٣٥/٧٦ ح ١٦، وج ٢٦٠/٩١ ح ١٠٠ المستدرك: ٢٥٤/٦ ح ١٠.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٣٤٧، عنه البحار: ٣٥٢/٩١ ح١٣، ورواه الكليني في الكافي: ٢٥٢/٥ ح ٨. بإسناده عن الصادق الله (نحوه)، عنه الوسائل: ٢٥٦/٥ ذح ١، وعن التهذيب: ٣١٤/٣ ح ٨١، ورواه الصدوق في الفقيه: ٢٥٥٥/ ٢٥٤/ بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الله وذكر نحوه.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٢٦٧، عن عبدالرحمان بن سيّابة قال: خرجت سنة إلى مكّة

ومتاعي برّ قد كسد عليّ، فأشار عليّ أصحابنا أن أبعثه إلى مصر، ولا أردّه إلى الكوفة أو إلى السمن، فاختلف عليّ آرائهم، فدخلت على العبد الصالح وذكرالحديث - إلى أن قال:...عنه البحار: ٢٣٦/٩ ح ١، والمستدرك: ٢٦٧٦ ح ١، وأورده السيّد (ره) في فتح الابواب: ٢٦٧ بإسناده عن الصادق الم (مثله) ج عنه الوسائل: ٢٢٠/٥ ح ١.

١٤ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

١٥ - دعوات الراوندي: ٨٤ ح ٢١١، باسناده عن داود بن زربي، عن أبي الحسن الأول ﷺ قال:....، عنه البحار: ٣٦٢/٩٥ صدر ح ٢٠.

١٦ - الكافي: ٧٣/٢ ح٤ وص ٥٧٩ ح٧، بإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن عيسى ابن أيوّب، عن عليّ بن مهزيار، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن ﷺ قال: قال: أكثر من أن تقول: ...، عنه البحار: ٢٣٣/٧١ ح١٤، الوسائل: ٧٠١١ ح٢.

١٧ - أورده الكفعمي (ره) في المصباح: ٣٨٧، والبلد الأمين: ٦٠٦.

۱۸ - فرائد السمطين: ۱۵۷/۲، وأورده الكفعمي في مصباحه: ٤٠٦، والبلدالأمين: ٦٣٠، و أورده ابن طاووس في مهج الدعوات: ٢٦، عن الصادق ﷺ(مثله).

١٩ – تقدِّم في الصحيفة الصادقيّة.

٢٠ - جمال الأسبوع: ١٧٩، عنه البحار: ١٨٨/٩١ ضمن ح ١١.

و رواه في الكافي: ٣١٥/٥ ح٤٦، العدّة، عن سهل، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من الجعفريين قال: كان بالمدنية عندنا رجل يكتّى أبا القمقام، وكان محارفاً فأتى أبا الحسن على فشكى إليه حرفته، و أخبره أنّه لا يتوجّه في حاجة له فتقضى له، فقال له أبوالحسن على، قل في آخر دعائك من صلاة الفجر ...، عنه البحار: ٢٩٥/٩٥ ح ٨ رروا الن فهد (ره) في عدّة الداعي: ٣٠٥ (مثله).

- ٢٧ الكافي ٥٦١/٢ ضمن ح ١٩، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، قال: سألت أبا الحسن ﷺ دعاءً و أنا خلفه فقال: ...
- ۲۳ كشف الغمة: ۱۳۹/۲، من كتاب دلائل الإمامة للحميري، عن مولى لأبي عبدالله 響 قال: كنّا مع أبي الحسن 機 حين قدم به البصرة - إلى أن قال - : اكتب فأملاً على إنشاة:.... عنه البحار: ١٦٠/٩٥٦ - ١٣.
  - ٧٤ الكافى: ٥٦١/٢ صدر ح ١٩، باسناده المتقدّم تحت الرقم: ٢٢.
- ٢٥ الكافي: ٥٦٢/٢ ح ٢١: العدّة، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن
   إبراهيم بن حنّان، عن على بن سورة، عن سماعة قال: قال أبوالحسن ﷺ....
- بِرِ المَّيْمِ بِنُ حَدَّانِ؛ عَنْ عَلَيْ بِنَ سُورَهِ؛ عَنْ سَمَاعَةُ فَانَ. قان أَبِي الْحَسَنَ عَلَى ..... دعوات الراوندي: ٥١ ح ١٩٧٧، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن على ....
- البحار: ٢٢/٩٤ ذح ١٩، مصباح الكفعمي: ٥٣٠ (حاشية)، عنه البحار ١٦٥/٩٥
  - ضمن ح ١٨. ورواه ابن فهد الله عدة الداعي: ٧٣.
    - ٢٦ تقدّم في الصحيفة النبوية.
- ٧٧ مهج الدعوات: ٧٧ من كتاب تعبير الرؤيا لمحمّد بن يعقوب الكليني ما هذا لفظه: أحمد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا على قال: رأيت أبي على في المنام فقال: يا بني إذا كنت في شدّة فأكثر أن تقول: ....
  - عنه البحار: ۲۷۲/۹۳ ح۲، وج ۲۸۳/۹۵ ح۷.
  - ۲۸ مكارم الأخلاق: ۳۷۰، عنه البحار: ۱۹٬۹۵۰ ذح ۱۰.
  - 79 إقبال الأعمال: ٣٢٦/١، عنه البحار: ١٣١/٩٨ ذح٣، مصباح المتهجّد: ٥٦٣.
- ٣٠-مكارم الأخلاق: ٣٦٠، عنه البحار: ٣٦١/٩١ ح ٢١، ومستدرك الوسائل:

.14~ 44/7

٣١-الكافي: ٥٥٣/٢ ح ١١، عن أحمدبن محمّد بن خالد، عن أبي إبراهيم للله دعاء

في الرزق، و رواه ابن فهد الحلّي في عدّة الداعي: ٣١٨، عن الصادق ﷺ (مثله). عنه البحار: ٢٩٧/٩٥ ح ١٢،

تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.

صحاحي مصد به المصدود. ۲۳ - مكارم الأخلاق: ۷۲۱، باسناده عن الحسين بن خالد، قال: لزمني دين بغداد...

صلاة .....، عنه البحار: ٣٠٢/٩٥ ح ٥، والمستدرك: ٢٨٨/١٣ ح ٤.

٣٣ - فقه الرضا: ٣٩٩، عنه مستدرك الوسائل: ٢٨٥/١٣ - ١٢ الجنّة الواقية: ٢٣٢.

44-الكافي: ٥٥٥/٢ ح٤، : بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم ﷺ، كان كتبه لي في قرطاس ....

80 - مهج الدعوات: ٢٩١، عنه البحار: ٣٢٧/٩٤ ح٣، وص ٣٥٠ ضمن ح٥.

٣٦ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

. · · صدم مي مصحيحه مبري. ۲۷ ـ الكافي: ۳۲۸/۳ م ۲۵، عن على بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي

٣٨ - أورده الكفعمي في مصباحه: ٣١٢.

٣٩ - مكارم الأخلاق: ٣٩٠، عنه البحار: ١٧٦/٩٢ ذح ١، و أورده الكليني في الكافي:

٦٢١/٢ ح ٨، عن العدَّة، عن أحمد بن محمَّد، عن الحسن بن عليّ، عن الحسن بن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل سعع أبا الحسن ﷺ يقول: ....،

بن المبهم. من يورسيم بن مهوم، من وبس طبع به المسلس علي يدول...... ورواه الصدوق الله في ثواب الأعمال: ١٥٧ح ٩، عنه البحار: ٣٤٩٩٣ ذح ١٦،

وروده العندوى في في تواب اد عمان. ١٠٠٠ ح ١١ عند البندار. ١٠٠ ١٠ د عمان. وأخرجه الراوندي في الدعـوات: ٢١٨ ح ٥٩٠، وذكـر ابـن فـهد ۞ في عـدُة الداعى: ٣٣٨ ح ٨ وفيه: اللَّهم ادفع عنَّى البلاء.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- ٤٠ تقدّم في الصحيفة النبويّة.
- ٤١ أورده السيّد ابن طاووس في مهج الدعوات: ٣٥٨ عنه البحار: ٣٧٦/٩٤، ورواه
   الكفعمي \$ في البلد الأمين: ٦٤٤، والمصباح: ٣٩٣.
  - ٤٧ مهج الدعوات: ٤٥، عنه البحار: ٣٣٩/٩٤ -٧، تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.
    - 28 مهج الدعوات: ٣٩، عنه البحار: ٣٣٣/٩٤ ٥.
- عـــ أمالي الصدوق: 80، عن ابن المتوكّل، عن عليّ، عن أبيه، عن الحسن ابن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، قال: وقع الخبر إلى موسى بن جعفر الله الله الم
  - و عنده جماعة من أهل بيته بما عزم عليه موسىٰ بن المهديّ في أمره،
- فقال لأهل بيته: بما تشيرون؟ إلى أن قال-: ثمّ رفع ع الله يده إلى السماء فقال: ...، عنه البحار: ٢٠٩/٩٥ - ١، وج ٢٠٧/٤٨ - ٧١.
- عيون أخبار الرضا ﷺ: ٢٤١١ ح٧، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد الورّاق، عن عليّ بن هارون، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن ﷺ (مثله) عنه المستدرك: ٢٦٠/٥ ح٥، مهج الدعوات: ٤٤، الجنّة الواقية: ٢٧٨.
- 20 مهج الدعوات: ٢٦٨: أبو عليّ الحسن بن محمّد بن عليّ الطوسي، و عبدالجبّار بن عبدالله بن عليّ الرازي، و أبو الفضل منتهى بن أبي زيد الحسيني، و محمّد بن أجمد بن شهريار الخازن جميعاً، عن محمّد بن الحسن الطوسي، عن ابن الغضائري و أحمد بن عبدون، و أبي طالب بن الغرور، و أبي الحسن الصفّل الشيباني، الصفّار، والحسن بن إسماعيل بن أشناس جميعاً، عن أبي المفضّل الشيباني، عن محمّد بن يزيد بن أبي الأزهر، عن محمّد بن عبدالله النهشلي، عن أبيه قال: سمعت الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر هي يقول ...، عنه البحار: ٢٢٠/٩٤ ح ١، ورواه الكفعمي في البلدالأمين: ٣٥٤.

٤٦ - مهج الدعوات: ٤٥، عنه البحار: ٢٣٩/٩٤ ذح ٦، ورواه الكفعمي في الجنّة

الواقية: ٣٢٨.

٤٧ - مهج الدعوات: ٤٩، عنه البحار: ٣٤٣/٩٤ ح٧.

٤٨ - الكافي: ٥٦١/٢ ح ١٩، باسناده المتقدّم تحت الرقم: ٢٢.

24 - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٥٠ - أورده الكفعمي في مصباحه: ٢٧٤.

م ا مالاً ومد بعد الأمام الأمام المالية

٥١ - طبّ الأنمّة: ١٢٠، الأشعث بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن
 الرضا علي عن موسى بن جعفر علي قال: ...، عنه البحار: ٢١٩/٩٥ ذح ١٦،

ورواه الكفعمي في البلدالأمين: ٦٢٨، والجنّة الواقية: ٣١٣، وتقدّم في الصحيفة الصادقتة.

٥٢ - البحار: ٣١٤/٩٤.

٣٠ - أورده الكفعمي في مصباحه: ٩٧ (حاشية) - عن كتاب ثواب الأعمال للشيخ جعفر بن سليمان قال: قيل لأبي الحسن ﷺ: إنّ بعض بني عمّي و أهل بيتي يبغون على فقال: قل ...، عنه البحار: ٣٥٧/٨٧- ٢٧٠.

٥٤ - تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.

٥٥ - الكافي: ١١٦٥/ ح٢، عنه الوسائل: ١١٦٥/٤ ح٣.

٥٦ - طبّ الأثمة: ١٣٦، عن أحمد بن الحارث، عن سليمان بن جعفر، عن موسئ بن
 جعفر، عن آباته ﷺ في عوذة الحيوان، وقال: هي محفوظة عندهم، عنه البحار:
 ١٤١/٩٥ - ١.

٥٧ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٥٨ - طبّ الأنمة: ٥٩، عن أحمد بن بدر، عن إسحاق الصحّاف، عـن مـوسىٰ بـن
 جعفر ظطّ قال: يا صحّاف، قلت لبّيك يابن رسول الله، قال: إنّك مأخـوذ عـن
 أحلك، قلت: بلى يا رسول ألله، منذ ثلاث سنين، قد عالجت بكراً دواء فوالله ما

نفعني، قال: ...، عنه البحار: ١١٣/٩٥ ح١.

 ٩٩ - المحاسن للبرقي: ٣٦٨/٢ - ١٩١٩: ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، قال: كان جعدة بن أبي هبيرة يبعثني إلى سورا، فذكرت ذلك

لأبي الحسن على فقال: سأعلمك ما إذا قلته لم يضرّك الأسد قل: ...،

-عنه البحار: ١٤٢/٩٥ ح٧، والوسائل: ٢٨٧/٨ ح٢.

- طبّ الأَثمَة: ٥١، عن علي بن عروة الأهوازي، عن الديلمي، عن داود الرقي،
 عن موسى بن جعفر علي الله قال: من كان في سفر و خاف اللصوص و السبع فليكتب على عرف دابّته...، عنه البحار: ٢٤٩/٧٦ ح ٥٤، وج ١٤٣/٩٥ ح ١٠٠

والمستدرك: ١٤٤/٨ ح٤.

٦١ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٦٢ – طبّ الأثمّة: ١٠٠ : الحسن بن الحسين الدامغاني، عن الحسن بـن عـليّ بـن

فضّال ، عن إبراهيم بن أبي البلاد - يرفعه - إلى موسى بن جعفر الكاظم ﷺ قال: شكي إليه عامل المدينة تواتر الوجع على ابنه قال: تكتب له هذه العوذة ...،

عنه البحار: ٩/٩٥ ح٨

٣٣ - دعوات الراوندي: ١٩٠ ح ٥٢٧، عن مروان القندي، قال: كتبت إلى أبي الحسن ﷺ أشكو إليه وجعاً بي، فكتب قل: ...،

عنه البحار: ١٨/٩٥ ذح ١٨، والمستدرك: ٨٩/٢ - ١٩

٣٤ - طبّ الأثمّة: ٦٥: عبدالله، عن أبي زكريًا يحيى بن أبي بكر، عن الحضرمي أنّ أبا الحسن الأوّل ﷺ كتب له هذا ...،

عنه البحار: ٢١/٩٥ ح ٤، فضائل القرآن: ٤٢٤/٢ ح ٢.

70 - طبّ الأثمّة: ٣٦ عليّ بن عروة الأهوازي، عن الديلمي، عن داود الرقي، عن موسى بن جعفر هيك قال: قلت: يا بن رسول الله الأزال أجد في رأسي شكاة و ربّما أسهر تني و شغلتني عن الصلاة بالليل، قال: يا داود إذا أحسست بشئ من

ذلك فامسح يدك عليه وقل: ...، عنه البحار: ٥٤/٩٥ ح١٧.

٦٦ - مكارم الأخلاق: ٤٠٣، عن أبي يوسف المعصّب قال: قلت لأبي الحسن الأوّل

機 : أشكو إليك ما أجد في بصري، وقد صرت شبكوراً، فإن رأيت أن تعلَّمني شبئاً، قال: ...، عنه البحار: ٨٩/٩٥ضمن ح٨

عيد المالية ال

٦٧ - طبّ الأثمّة: ١٢٢: عمر بن عثمان الخزّاز، عن عليّ بن عيسى، عن عمّه قال

شكوت إلى موسى بن جعفر عليه ريح البخر فقال: قل و أنت ساجد ...،

عنه البحار: ٩٤/٩٥ ح٥.

٦٠ - طبّ الأنمّة: ٨٠ حميد بن عبدالله المدني، عن إسحاق بن محمّد صاحب أبي

الحسن، عن عليّ بن السندي، عن سعد بن سعد، عن موسى بن جعفر عليه أنّه

قال لبعض أصحابه و هو يشكو اللوي: خذ ماءٌ وارقه بهذه الرقية، ولاتصب عليه دهناً وقل .... عنه البحثة الواقية .٧٠٨

- عن المرابع المرابع

كتبت إلى أبي الحسن على أشكو إليه علّة في بطني، و أسأله الدعاء فكتب ...، عنه البحار: ١١٠/٩٥ م.١.

٧٠ - مكارم الأخلاق: ٤٤٢: عثمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي الحسن على

أنَّ بي زحيراً لا يسكن، فقال: إذا فرغت من صلاة الليل فقل ...،

عنه البحار: ٧٦/٩٥ ح ٢، ورواه الراوندي في الدعوات: ١٩٩ ح ٥٤٧ (مثل) عنه البحار: ٢٢١/٨٦ ح ٥ .

٧١ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

٧٧ - تقدِّم في الصحيفة العلويَّة: ٤٦٥، الدعاء: ٢٥٦.

٧٩ - ثواب الأعمال: ١٨٧ ح ١، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد،
 عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن 變 ...، عنه البحار: ٥٨/٩٤ ح ٣٨،
 ورواه السيد 數 في فلاح السائل: ٤٠٨ عن الصادق 撥 (نحوه)، عنه البحار

۹۷/۸٦ ح ٥.

- ٧٤ المحاسن: ٣٦٨/٢ ١٢١، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن ثوير بـن أبـي فاختة، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله ﷺ؛ و حدّثنا بكر بن صالح، عن عبدالله
- فاحته، عن ابي حديجه، عن ابي عبدالله ينه؛ و حدثنا بحر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن أبي الحسن الله قال: إذا أمسيت فنظرت إلى الشمس
  - في غروب و إدبار فقل: ...، عنه البحار: ۲۰۹/۸۱ ذح ۲۸، والمستدرك: ۳۸۵/۵ ح ۱۱.
- ورواه الكيني الله في الكافي ٥٣٢/٢ ح ٣٠، وأورده ابن فهد الله في عدّة الداعي
- ٣٠٩ ح ٨عن سليمان الجعفري، عنه ﷺ (نحوه).
- ٥٧ مصباح المتهجد: ٥٠٤، البلد الأمين: ١٦٥، الجنة الواقية: ١٥٧، عنهاالبحار:
   ١٦٥/٩٠
- ٧٦ مصباح المتهجّد: ٥٠٦، البلدالأمين: ١٧٥، الجنّة الواقية؛ ١٥٨، عنهاالبحار:
  - ۱۷۷/۹۰ ح۲۰
- ٧٧ مصباح المتهجد: ٥٠٦، البلدالأمين: ١٨٣، الجنّة الواقية: ١٦٤، عنهاالبحار:
  - ۱۸۸/۹۰ ح۲۲
  - ٧٨ جمال الأسبوع: ٦٩.
- ٧٩ مصباح المتهجد: ٥٠٥، البلدالأمين: ١٩٤، الجنّة الواقية: ١٦٩، عنهاالبحار:
   ٢٠١/٥٠.
  - ۱۱۹۰ح ۲۰۱۶
- ٨٠ مصباح المتهجد: ٥١٠، البلدالأمين: ٣٠٣، الجنة الواقية: ١٧٤، عنهاالبحار:
   ٢١٢/٩٠ ٤.
- ٨١ مصباح المتهجّد: ٥٠١، البلدالأمين: ١٣٠، الجنّة الواقية: ١٣٩، عنهاالبحار:
  - ۱۳٤/۹۰ ح۳.
- ۸۲ جمال الأسبوع: ۱۵۲، أبو عبدالله أحمد بن محمد الجوهري، عن محمد بن
   أحمد بن سنان أبوعيسي # يقول حدثني أبي، عن أبيه، عن جدة م حمد بن

- سنان قال: قال لي العالم صلوات الله عليه: يا محمّد بن سنان، هل دعوت في هذا اليوم بالواجب من الدعاء - وكان يوم الجمعة -؟ فقلت: و ما هو يا مولاي؟ قال:
  - تقول: ...، عنه البحار: ٣٣٢/٨٩ ذح٥، والمستدرك: ١١٤/٦ ح١٣.
- ٨٣ مصباح المتهجّد: ٥٠٢، البلدالأمين: ١٥٣، الجنّة الواقية: ١٥٤، عنهاالبحار:
  - ۱۵۳/۹۰ ضمن ح ۱۱.
  - A٤ إقبال الأعمال: ٦٥/١، عنه مستدرك الوسائل: ٤٤٢/٧ ح٨.
    - ٨٥ تقدّم تمام الدعاء في الصحيفة السجّادية: ١١٠.
      - ٨٦ إقبال الأعمال: ١٩٥١، عنه البحار: ٣٤١/٩٧،
- ورواه الصدوق في الفقيه: ١٠٢/٢، وأورده الكليني في الكافي: ٧٢/٧ ح٣، عـن
- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ ابـن رئـاب، عـن العبد الصالح ﷺ قال: ادع في شهر رمضان مستقبل دخول السنة، و رواه الكفعمي في
  - المصباح: ٨٠٤ و البلد الأمين: ٣٠٤.
- ٨٧ إقبال الأعمال: ٧٩/١، باسناده إلى التلعكبري، عن أبي عبدالله و أبي إسراهيم
   الله قالا: تقول في شهر رمضان من أوّله إلى آخره بعد كلّ فريضة.
  - ٨٨- إقبال الأعمال: ٢٤٦/١، عنه البحار: ١٥/٩٨ ح٢، والمستدرك: ٣٦٠/٧ ح٦.
    - ٨٩ تقدّم في الصحيفة النبويّة والحسنيّة.
      - ٩٠ إقبال الأعمال: ٤/١، عنه البحار: ٤٥/٩٨.
- ٩١- إقبال الأعمال: ٣٤٧/١ بإسناده عن عليّ بن يقطين ﷺ، عن موسىٰ بن جعفر ﷺ يقول ...، عنه البحار: ١٤٦٧٩٨.
- ٩٢ إقبال الأعمال: ٧٣/٢، عنه البحار: ٢١٥/٩٨ ضمن ح٢، المستدرك: ٣٧/١٠ ح١.
- ٩٣ بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤ (ضمن كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن
  - عیسی)، عنه مستدرك الوسائل: ۳۸/۱۰ ح ٤، والبحار: ۳۵۹/۹۹ ح ۳. ۹۶ - أورده الكفعمي في مصباحه: ۹۱۱.

90 - إقبال الأعمال: ٢٦٧/٣، ورواه الشيخ الله في مصباح المتهجّد: ٨١٣ عنه الوسائل: ١١١٨٨.

- ٩٦ إقبال الأعمال: ٢٧٦٧٣، رواه محمّد بن عليّ الطرازي، باسناده إلى أبي عليّ بن إسماعيل بن يسار قال: لمّا حمل موسى إلى بغداد، و كان ذلك في رجب سنة تسع و سبعين و مائة دعا بهذا الدعاء .....
- ورواه الكفعمي الله في الجنّة الواقية: ٧١٣، وأورده الشيخ الله في مصباح المتهجّد: ٨١٤
  - **٩٧** دار السلام: ١١٤/٣.
- ٩٨ فلاح السائل: ٤٩٧: محمّد بن عليّ بن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الأرجاني، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي الحسن عمّن ذكره عن أبي الحسن الأولى على قال: من أحبّ أن ينتبه بالليل فليقل عند النوم: ....
  - عنه البحار: ٢١٦/٧٦ ذح ٢٣.
- ذ ۹۸ فلاح السائل: ۹۹3، أبو محمّد هارون بن موسى، عن ابن عقدة، عن محمّد بن المفضّل بن قيس بن رمّانة الأشعري، عن صفوان بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ﷺ يقول:....، عنه البحار: ۲۱۷/۷۲ ضمن ح٢٤ وج ١٧٧/٧٨، مصباح المتهجّد: ٩٢.
- ٩٩ و ١٠٠ المحاسن للبرقي: ٢٠٠٢ ٢٢١، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الجعفري، عن أبي الحسن الخ قال: من بات في بيت وحده أو في دار أو قرية وحده فليقل: .... عنه البحار: ٢٠١/٧٦ ح ١٨. وج ١٤٣/٩٥ ح ٨، ورواه الصدوق الله في الفقية: ٢٧٧١ ح ٢٤٣١، عنه الوسائل: ٢٩٠/٨ ح ٣.
- الكافي: ٥٦٩/٢ ٤: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن بكير، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن الله يقول: إذا أمسيت فنظرت إلى الشمس في

- الغروب وإدبار فقل:...،
- ۱۰۱ نواب الأعمال: ۱۸۳ ح ۱، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن حبّاس بن هلال الشامي، عن أبي الحسن الرضا ﷺ، عن أبيه ﷺ قال: لم يقل أحد قط إذا أزاد أن ينام ...، فسقط عليه البيت. عنه البحار: ۲۰۱/۷۲ ح ۱۳، فلاح السائل: ۶۸۷، التهذيب: ۱۳۷۲ ح ۲۰، فلاح السائل: ۶۸۷، التهذيب: ۱۳۷۲ ح ۲۰، الفقيه: ۶۷۱/۱ ع ۱۳۵۹.
  - ١٠٠ إقبال الأعمال: ١٨٧/٣، عنه البحار: ٣٨١/٩٨ ح٢، مصباح المتهجّد: ٧٩٩.
- ۱۰۳ الكافي: ۳۲٥/۳ ح ۱، عن عليّ بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن عبد العزيز، قال: حدّثني بعض أصحابنا قال: كان أبوالحسن الله إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: ...، عنه البحار: ۲۸۱/۸۷ ح ۷، والمستدرك: ٤١٤/٤ ح ۲،
  - ورواه الشيخ الله في التهذيب: ١٣٢/٢ ح ٢٧٦. ١٠٤ - ١٠٥ - تقدم في الصحيفة الصادقية.
- ١٠٦ شرح نهج البلاغة: ١٩١/٦، تاريخ بغداد: ٢٧/١٣، الحسن بن أبي بكر، عن
   الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن جده، عن موسى بن جعفر ﷺ...
   و فيات الأعيان: ٣٠٨/٥.
- ١٠٧ ١٠٨ مهج الدعوات: ٧٤ و٧٥، عنه البحار: ٢١٩/٨٥ و ٢٢٠، البلدالأمين: ٦٥٤.
- ۱۰۹ البحار: ٥٣/٨٦ ٥٨، عن كتاب العتيق لبعض قدماء علمائنا والظاهر أنه التلعكبري، كما صرّح به في بعض المواضع عن أبي الحسن أحمد بن عنان رفعه عن معاوية بن وهب البجلي، قال: وجدت في ألواح أبي، بخط مولانا موسى بن جعفر عليه: إنّ من وجوب حفّنا على شيعتنا أن لايتنوا أرجلهم سن صلاة فريضة، أو يقولوا: ... عنه المستدرك: ٧٢/٥ ح ٨ ورواه الكفعمي الله في البلدالأمين: ٢٦، والمصباح: ٣٥.
- \* ۱۱ الكافي: ٣٤٦/٣ ح ٢٨: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ﷺ: إن رأيت يا سيّدي أن تعلّمني

دعاءُ أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة، فكـتب 機 تقول: ...، عنه البحار: ٤٨/٨٦، والوسائل: ١٠٤/٤/ ح٧.

١١١ – تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.

١١٢ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

11٣ - مكارم الأخلاق: ٢٩٧، بإسناده المتقدم تحت الرقم: ٢١.

۱۱۱ - محارم الا حارق. ۱۲۰ بإستاده المتقدم لحب الرقم: ۱۱.

۱۱٤ – الكافي ٣٣٦٧٣ – ١٩، العدة: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، قال: خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر الملكة إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر، فلما فرغ، خر لله ساجداً، فسمعته يقول بصوت حزين و تغرغر دموعه...، عنهما البحار: ٢٠٨/٨٦ ح ٢٤، والوسائل: ١٠٧٩/٤ ح ٥، ورواه الكفعمي الله في البلد الأمين: ٣٠، وأورده السيد الله في فلاح السائل: ٣٣٢ ح ٥٠

١١٥ – دعوات الراوندي: ١٧٩ ح ٤٥٥، عنه البحار: ٢١٨/٨٦ خرع ٣٤ والمستدرك: ١٣٦/٥ ح ١٠ و رواه في الكافي: ٣٣٣/٣ ح ١٠ والتهذيب: ٢٠٠/٣ ح ٦٥، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرواسي، قال: سمعت أبا الحسن ﷺ و هو يقول: ...

١١٦ - فقه الرضا ٷ: ١٤٢، عنه البحار: ٢٢٩/٨٦ ذح ٥١، المستدرك: ١٤٣/٥ ح ٢١.

۱۱۷ - الكافي: ٣٢٨/٣ - ٢٢: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، قال: كان أبوالحسن ﷺ يقول في سجوده ...،

عنه البحار: ٢٣٨/٨٦ ح ٦٠، والمستدرك: ١٤٤/٥ ح ٢٣.

١١٨ - مصباح المتهجّد: ٢٣٨، وأورده الكليني في الكافي: ٣٢٥/٣ح/١/ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن جندب، قال: سألت أبا الحسن الماضي ﷺ عمّا أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال: قل و أنت ساجد: .... عنهما البحار: ٣٣٥/٨٦ ح ٥٩.

۱۱۹ - فلاح السائل: ۳۵۳، روى محمّد بن بشير الأزدي، عن أحمد بن عمر الكاتب، عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن يحيى عن الحسن بن محمّد بن جمهور، عن يحيى بن الفضل النوفلي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر يشك ببغداد حين فرغ من صلاة العصر، فرفع يديه إلى السماء و سمعته يقول: ...، عنه البحار: ٨٨-٨-٥ والمستدرك: ١١٩/٥ - ٢.

۱۲۰ - جمال الأسبوع: ۱۸۳: أبوالمفضّل، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن الحسن ابن محمّد بن الجمهور، عن أبيه، عن الحسن بن القاسم العبّاسي قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه و هو يصلّي صلاة جعفر عليه - إلى أن قال-...، ثمّ رفع يديه إلى السماء، ثمّ قال-...،

عنه البحار: ١٩٥/٩١ ح٣، والمستدرك: ٢٣٠/٦ ح١.

۱۲۱ – المحاسن للبرقي: ۲۷۱۳ ح ۲۹، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا ً قال: كان أبي يقول إذا خرج من منزله ...، عنه البحار: ۱۷۱/۷۲ ح ۲۱، الوسائل: ۲۸۱/۱۸ ح ۱۲.

ورواه الصدوق 樂 في عيون أخبار الرضا 樂: 77 ذح ١١، عن ابن الوليد، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان (مثله)، عنه البحار: ١٦٩/٧٦ ح١٣، الوسائل: ٧٤٧/٤ - ١١.

وأورده الكفيني الله في الكافي: ٥٤٢/٢ ح٧، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن سنان (مثله).

۱۷۷ - قرب الإسناد: ۳۷۳ - ۱۳۲۷، ابن عيسى، عن ابن أسباط، قال: قبلت لأبي الحسن على ما ترى أخرج برّاً أو بحراً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر، قال: اخرج برّاً، - إلى أن قال -: فإن خرجت برّاً فقل الذي قال الله ...،

> عنه البحار: ٢٤٣/٧٦ ذح ٢٥، الوسائل: ٢٨٤/٨ ح ٨. تقدّم في الصحيفة الرضويّة: الدعاء ٨١

١٢٣ - الخصال: ٢٧٢/١ ح ١٤، ابن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن عالل يقول:

ورواه البرقي الله في المحاسن: ٣٤٨/٢ - ٢١، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري: عن أبي الحسن ﷺ قال: ...، عنهما البحار: ٢٢٥/٧٦ ح ٨

١٢٤ - المحاسن للبرقي: ٣٥٠/٢ - ٣١، عن موسىٰ بن القاسم، عن صباح الحـذُاء، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر اللي يقول: ...،

عنه البحار: ٢٤٥/٧٦ ح ٢٩، والوسائل: ٢٧٧/٨ ح ١،

الوسائل: ۲۶۳/۸ ح ۱، مسندالرضا: ۲۹۹/۲ ح ۱۰.

وأورده الكليني الله في الكافي: ٥٤٣/٢ ح ١١، عن العدَّة، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، (مثله). الأمان من الأخطار: ١٠٤.

١٢٥ - المحاسن للبرقي: ٣٥٥/٢ ح٥٣، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن على قال: من خرج وحده في سفر فليقل: ...، عنه البحار: ٢٤٨/٧٦ - ٣٩، الوسائل: ٢٨٩/٨ ح٢، وروى الكليني الله في الكافي: ٢٨٨/٤ ح٤ عن الصادق 继(نحوه)

١٢٦ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

١٢٧ و ١٢٨ و ١٢٩ - قرب الاسناد: ٣٧٣ ح ١٣٢٧، بالإسناد المتقدّم تحت الرقم: ١٢٢ ١٣٠ – تقدّم في الصحيفة النبويّة.

١٣١ - بعض نسخ فقه الرضا ﷺ: وعنه البحار: ٣٣٩/٩٩ ح ١٢، المستدرك: ١٨١/٩ ح٧ ١٣٢ - تقدّم في الصحيفة النبويّة.

١٣٣ - الكافي: ٣١٦/٤ ح ٨ محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن محمّد الأشعث، عن عليّ بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال: رجعت من مكة فلقيت أباالحسن موسى الله - إلى أنقال -: إذا أتيت مكَّة فقضيت نسكك فطف اسبوعاً وصل ركعتين ثمّ قل:...، عنه الوسائل: ١٤٤/٨ ح١.

١٣٤ - الكافي: ٤٣٣/٤ ح ٩: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن أحمد بن

الجهم الخرّاز، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت وراء أبي الحسن موسى على على الصفا أو على المروة و هو لايزيد على حرفين ....

عنه الوسائل: ٥٢٠/٩ ح٦، ورواه الشيخ الله في التهذيب ١٤٨/٥ ح ١١ (مثله). ١٣٥ - المحاسن للبرقي: ٥٧٤/٢ ح ٢٣، عنه البحار: ٢٤٤/٩٩ ح ١٦، والوسائل:

۱۳٦ - قرب الاسناد: ۱۸۵ ح ۵۸۱ عنه البحار: ۳۰۷۹۹ ۳۰ ح ۹، مصباح المتهجد: ۷۳۰. ۱۳۷ - کتاب زیدالنرسی: ۵۱ عنه مستدرك الوسائل: ۲۱۱۱ ۶ ح ۳، والبحار: ۸٤/۷۸ ح ۲

١٣٨ - تقدّم في الصحيفة السجّادية: ٨٩٥ الدعاء: ٢٥٤.

١٣٩ - كامل الزيارات: ٥٣ ح٥، حدّثني الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن

أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قال لي أبو الحسن على: كيف تقول في النسليم على النبئ على الله الله الله الله إلى أن قال - إذا وقفت على قبره على فقل نسه،

التسليم على النبيّ ﷺ -إلى ان قال-إذا وقفت على قبره ﷺ فقل: ....، عنه البحار: ١٩٥/١٠٥ م ٧٤، والمستدرك: ١٩٢/١٠.

١٤٠ - كامل الزيارات: ١٠٤ - ١: حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد في
 كـتاب الجامع، يروي عن أبي الحسن على قال: إذا أردت أن تودع قبر

كـــتاب الجـــامع، يــروي عــن أبــي الحــــن 蠳 قــال: إذا أردت أن تــودَع فــبر أميرالمؤمنين 蠳 فقل: ...، عنه البحار: ٢٦٧/١٠٠ح٨

۱٤۱ - الكافي: ۲۳۸/۳ ح ۱۱: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن موسى 機 قال: ...، عنه البحار: ۲۲۲/۲ ح ۱۰۷.

١٤٧ – تقدّم في الصحيفة الفاطميّة.

١٤٣ – تقدّم في الصحيفة الصادقيّة. ١٤٤ – المحاسد للد قي: ٢٩٣/٤ ح ٥٨٦) عن أبي على أحمد بن اسحاق، عن العبد

١٤٤ - المحاسن للبرقي: ٤٩٣/٢ ح٥٨٦، عن أبي عليّ أحمد بن إسحاق، عن العبد الصالح ﷺ قال: ...، عنه البحار: ١٠٢/٦٦ - ٢٧، والوسائل: ٨٤/١٧ - ٧. 160 - الكافي: 2011 ح٣: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن علي الهمداني، عن الحسين بن أبي عثمان، عن خالد الجوّان قال: سمعت أبا الحسن موسى على لله يقول: قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرّ يده عليه ويقول: ...، عنه الوسائل ٣٧٣٣ ح ٣.

- 151 رجال الكنّي: ٤٨٧ ٩٠٩، محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله القمّي، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عليّ بن أبي حمزة البطانني، قال: سمعت أبا الحسن موسى على يقول:....، عنه البحار: ٣١٢/٢٥ ح ٧٨، ومسند الإمام الكاظم الجدار: ٣٠٢/٢٥ ح ٨٠.
- 12۷ مهج الدعوات: ٤٥، بإسناده عن عليّ بن يقطين قال: كنت واقفاً على رأس هارون الرشيد إذ دعا موسى بن جعفر، و هو يتلظّى عليه، فلمّا دخل حرّك شفتيه بشئ فأقبل هارون عليه و لاطفه و برّه، و أذن له في الرجوع، فقلت له: يابن رسول الله جعلني الله فداك إنّك دخلت على هارون و هو يتلظّى عليك، فلم أشّك إلاّ أنّه يأمر بقتلك فسلمك الله منه، فما الذي كنت تحرّك به شفتيك ؟ فقال اللهِ : إنّى دعوت بدعائين ...، عنه البحار: ٣٣٩/٩٤ ذح٦.
- ۱٤۸ المناقب لابن شهرآشوب: ۳۰۵/۶ عنه البحار: ۱٤٠/٤٨ ح ١٧، مدينة المعاجز: ٢٣١/٦٦ ح ١٥، عوالم العلوم: ٢٣٨/٢١ ح ١.
- ۱۶۹ المناقب لابن شهر أشوب: ۳۱۸/۶، عنه البحار: ۱۰۷/٤۸ ضمن ح۹، وج ۳٦٤/۸٦ ضمن ح۱۰.
  - ١٥٠ تقدّم في الصحيفة النبويّة.
  - ١٥١ تقدّم في الصحيفة الصادقيّة.
- 107 تحف العقول: ٤٠٢، عنه البحار: ١٥٩/١ ذح ٢٩، مسند الإمام الكاظم 機: ٢٤٠/١ ذح٢.
- ١٥٣ المحاسن للبرقي: ٣٥٦/٢ ٥٥، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن موسىٰ بن

- بكر قال: أردت وداع أبي الحسن على فكتب إليّ رقعة: ....
  - عنه البحار: ٢٨٠/٧٦ ح٢، الوسائل: ٢٩٩/٨ ح٧.
- 108 الاختصاص: ٢٠١، جعفر بن الحسين المؤمن، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الصفار، عن المسقار، عن المقطيني، عن حمّاد بن عيسى قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل ﷺ فقلت له: جعلت فداك، ادع الله في أن يرزقني داراً وزوجة وخادماً والحجّ في كلّ سنة، فقال: ...، عنه البحار: ١٨٠/٤٨ ح٣٢،
- قرب الإسناد: ٢٣٩ ح ١١٩٦، محمّد بن عيسى، قال: حدّثني حمّاد بن عيسى، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر على بالبصرة فقلت له:... ثمّ قال: ....
- 100 عيون أخبار الرضا ﷺ: ٢٠٠١ ح ٦، تعيم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عمر بن واقد، قال: إنّ هارون الرشيد لمّا ضاق صدره ممّا كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر ﷺ في حديث قال: ...، عنه البحار: ٢٢٢/٤٨ ح ٢٦، و عوالم العلوم للإمام الكاظم ﷺ: ٢٣٢/٤٥ ضمن ح ١.
- ١٥٦ رجال الكشي: ٣٣٩ ٧٩٥، نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمد البصري، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عيسى بن سليمان، عن أبي إبراهيم ﷺ قال: قلت: جعلنى الله فداك خلفت مو لاك المفضل عليلاً فلو دعوت الله له: قال: ...
  - ١٥٧ تحف العقول: ٣٩٠، عنه البحار: ١٤٢/١ ضمن ح٣٠.
- ١٥٨ مكارم الأخلاق: ١٥٣، السرائر: ٥٦٩/٣ من كتاب السيّاري، عنه البحار:
   ٤٤١/٦٦ ٢٦ و الوسائل: ٥٣٣/١٦ ح ١١، مسند الإمام الكاظم ﷺ ٤٩/٣٠ م ٧.
  - ١٥٩ ١٦٠ تقدّم في الصحيفة النبويّة و الصحيفة الباقرية.

، ـ فهرس مصادر التحقيق

#### د ـ فهرس مصادر التحقيق للكتاب

| النجف، ١٣٨٦ھ              | ١ ـ الإحتجاج: لأحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي للله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طهران، ۱۳۷۹ه              | ٢ ـ الإختصاص: لمحمّد بن محمّد بن النعمان العكبري الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقلاً عن البحار           | ٣-الإختيار: لابن الباقي إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| طبع مؤتمر الشيخ المفيد    | ٤ ـ الإرشاد: لمحمّد بن محمّد النعمان (المفيد 德)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قم، ۱٤٠٨ه                 | ٥ ـ أعلام الدين: للحسن بن أبي الحسن الديلمي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طهران، ۱۳۹۰ه              | ٦- إكمال الدين: للشيخ الصدوق ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قم، مؤسّسة البعثة، ١٤١٧هـ | ٧_الأمان من الأخطار: للسيّد ابن طاووسﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قم، مؤسّسة البعثة، ١٤١٤ه  | ٨-الأمالي: لشيخ الطائفة الطوسي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قم، مؤسّسة البعثة، ١٤١٧ه  | ٩ ـ الأمالي: للشيخ الصدوق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بیروت، ۱٤۱۸ه              | ١٠ ـ بحار الأنوار: للعلَّامة الشيخ محمَّد باقر المجلسي إللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بیروت، ۱٤۱۸ه              | ١١ ـ البلد الأمين: لابراهيم بن عليّ الكفعمي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طهران، ١٤ه                | ١٢ ـ التوحيد: للشيخ الصدوق 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طهران، ۱۳۹۱ه              | ١٣ ـ ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قم، ١٤١٧ه                 | ١٤ ـ الجعفر يات: لمحمّد بن محمّد الأشعث الكوفي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طهران، ۱٤۱۲ه              | ١٥ ـجمال الأسبوع: للسيّد ابن طاووس ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علمي للمطبوعات، بيروت     | ١٦ ـ الجنَّة الواقية: لإبراهيمبنعليَّ الكفعمي الله مؤسسة الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ةالامامالمهدي 學 ١٤٠٧هـ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طهران، ۱۳۸۹ه              | ١٨ _الخصال: للشيخ الصدوق 🏶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قم، الطبعة الثالثة ه      | ١٩ ـ دار السلام: للمحدّث النوري 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قم، مؤسّسة البعثة، ١٤١٣ھ  | ٣٠ ـ الدعوات: لقطب الدين الرواندي 🏶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قم، مؤسسة البعثة، ١٤١٣ه   | ٢١ ـ دلائل الامامة: لمحمّد بن جرير الطبري الله المعمّد على المعمّد |
| ط الحجري                  | ٧٧ ـ ذكرى الشيعة: للشهيد الأوّل 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جامعة مشهد، ١٣٩٠ه         | ٧٣_الرجال: للكشّي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإمام العهدي طلا ١٤١٨٠   | ٢٤ ـ الصحيفة السجاديّة الجامعة: للسيّد الأبطحي، قم مؤسّسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                              | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| رُسّسة الإمام المهدي ﷺ ١٤١٨، | ٢٥ ـ الصحيفة العلويّة الجامعة: للسيّد الأبطحي قم م                 |
| النجف، ١٣٧٧م                 | ٢٦ ـ طبّ الأنمّة: لابن بسطام الله                                  |
| نقلاً عن البحار              | ٢٧ ـ العتيق الغروي: لبعض قدماء المحدّثين                           |
| قم.                          | ٢٨ ـ عدَّة الداعي: لابن فهد الحلِّي الله                           |
| قم، ۱٤٠٨ه                    | ٢٩ ـ العدد القويّة: لعليّ بن يوسفّ المطهّر الحلّي ﷺ                |
| النجف، ١٣٩٠ھ                 | ٣٠-عيون أخبار الرضاً ﷺ: للشيخ الصدوق ۞                             |
| سبة المعارف الاسلامية، ١٤١١ه | ٣١_الغيبة: لشيخ الطائفة الطوسي الله تم، مؤ.                        |
| طهران، ۱۳۸۲ه                 | ٣٢ ـ فتح الأبواب: للسيّد ابن طاووس ولله                            |
| المطبعة الحيدريّة في النجف   | ٣٣ ـ فرج المهموم: للسيّد ابن طاووس،                                |
| وُسّسة آل البيت ﷺ، قم ١٤٠٦ه  | ٣٤ ـ فقه الرضاء للطلخ م                                            |
| طهران، ۱۳۸۲ه                 | ٣٥_فلاح السائل: للسيّد ابن طاووس ﷺ                                 |
| قم، مؤسّسة آل البيت : ه      | ٣٦ قرب الإسناد: للحميري الله                                       |
| طهران، ۱٤۱۰ه                 | ٣٧ ـ الكافي: لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الله                 |
| نشر الفقاهة، ١٤١٧ه           | ٣٨-كامل الزيارات: لابن قولويه ﷺ                                    |
| تبریز، ۱۳۸۱ه                 | ٣٩ ـ كشف الغمّة: لعليّ بن عيسىٰ الأربلي اللهُ                      |
| طهران، ۱۳۲۹ه                 | ٠٤ _ الكلم الطيّب: للسيّد عليخان ﷺ                                 |
| مشهد: ۱٤۱۳ه                  | ٤١ ـ المجتنى: للسيّد ابن طاووس ﷺ                                   |
| قم مؤسّسة آل البيت :، ١٤٠٧هـ | ٤٧ مجمع البحرين: للطريحي الله                                      |
| طهران، ۱۳۲۷ه                 | ٤٣ ـ المحاسن: للبرقي أحمد بن محمّد بن خالد                         |
| م، مؤسّسة آل البيت ﷺ ١٤١١ه   | •                                                                  |
|                              | 80 ـ مسند فاطمة غليمًا: للسيوطي                                    |
| القاهره                      | ٤٦ ـ المسند: لأحمد بن حنبل                                         |
| قم، مؤسّسة آل البيت، ١٤١٧هـ  | ٤٧ ـ مصباح الزائر: للسيّد ابن طاووس ﷺ                              |
| بيروت، مؤسّسة البعثة، ١٤١١ه  | ٤٨ ـ مصباح المتهجّد: لشيخ الطائفة الطوسي ا                         |
|                              | <ul> <li>٤٩ مكارم الأخلاق: لأبي نصر الحسن بن الفضل الطب</li> </ul> |
| طهران، ۱۳۹۲ه                 | ٥٠ ـ من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق الله                         |
| بيروت، ١٤١٤ هـ               | ٥١ ـ مهج الدعوات: للسيّد ابن طاووس                                 |
|                              | _                                                                  |

هـ الفهرس الإجمالي و التفصيلي عناو بن أدعبة الصحيفة الكاظميّة

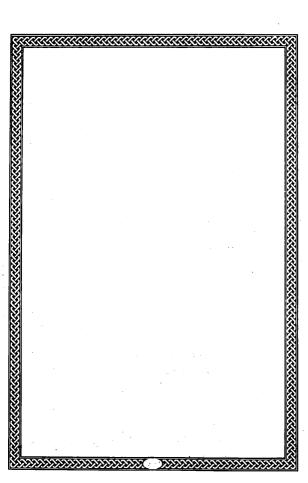

| ***** |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                         |
|       | •                                                                       |
|       | «الفهرس الإجمالي»                                                       |
|       |                                                                         |
|       | «۱»                                                                     |
|       | أدعيته لطلج في التحميد والتسبيح والمناجاة لله ﷺ                         |
|       | والصلاة على النبيّ وآله عَلِيَكِكُ                                      |
| ١٧    | ١ - أدعيته طليع في تحميد الله ﷺ                                         |
| ١٨    | ا – أدعيته ﷺ في بتسبيح الله ﷺ والتوسّل والثناء بذكر أسمائه              |
| ۲۸    | ا – أدعيته علي في مناجاة الله अوالتوسّل بالصلاة على النبيّ و آله علينين |
|       | « ۲ »                                                                   |
|       | أدعيته للظِّل في جوامع المطالب و خصوصها                                 |
| ۳۱    | ' ــأدعيته للطُّلِخ في الاستغفار. و الإستخارة. والإستسقاء               |
| ٠٠٠   | ١ ـ أدعيته ﷺ لطلب العافية و الايمان. وقضاء الحوائج                      |
| ٠٠٠   | ١-أدعيته عليم للله وفع الشدائد وكشف المهمات                             |
| ۳۹    | ا ــأدعيته ﷺ لطلب الرزق. وأداء الدين                                    |
| ٤٠    | ا ـ أدعيته على الطلب كفاية البلاء، ودفع الأعداء                         |
| ٧٦    | "_أدعيته للطُّلِخ في العوذه لدفع العين و لحلَّ المربوط                  |
| AY    | ٧ ـ أدعيته ﷺ للإستىفاء                                                  |
|       |                                                                         |

#### «T»

|     | محصينة الماسلة المستراطية                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | <u> </u>                                                        |
|     | «٣»                                                             |
|     | ١١ ـ أدعيته ﷺ في الأوقات                                        |
| AY  | ١ ـ أدعيته ﷺ عند الصباح والمساء                                 |
| ۸۸  | ٧ ــأدعيته ﷺ في أيّام الأسبوع                                   |
| 1.7 | ٧-أدعيته ﷺ في أيّام الشهر                                       |
| 1.7 | ُ أدعيته لللَّهِ في شهر رمضان                                   |
| ١٠٨ | ب ـ أدعيته لللله في ذي الحجَّة الحرام                           |
| ١١٣ | ج –اُدعيته ﷺ في شهر رجب                                         |
|     | «£»                                                             |
|     | أدعيته للطُّلِلْا عند مواقيت الأمور                             |
| 117 | ١_أدعيته ﷺ عند المنام                                           |
| 114 | ١_أدعيته ﷺ في النهجّد                                           |
| ١٢٠ | ٧_أدعيته ﷺ عند دخول المسجد. وفي أثناء الصلاة                    |
| 17V | 2 ــأدعيته ﷺ في التعقيب                                         |
| 184 | ٥ ــ أدعيته للطُّلِلْا عند الحروج من البيت، وفي السفر. و الحجَّ |
| ١٤٣ | ٦ ـ أدعيته لحلجًا عند قبري النبيّ وعليّ المبتيكيُّ              |
| 127 | ٧-أدعيته لطَيُلاً عند الأكل، ولبس الثوب الجديد                  |
|     | . «0»                                                           |
| 127 | أدعيته ﷺ لنفسه وللآخرين أو عليهم                                |

## «الفهرس التفصيلي لعناوين أدعية الصحيفة الكاظميّة»

# ١- أدعيته على التحميد والتسبيح والمناجاة ش كل التحميد والصلاة على النبي وآله لميكيا

١ - أدعيته علي في تحميد الله على

|   | -             |                     |
|---|---------------|---------------------|
| ٧ | كتابه إلى فتح | ﴿ بتحميد الله كاضمر |

| تحميد لله ﷺ | ٣_ في ال |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

| ١٨      | . تقديم الطست إليه. | في التحميد لله عظا عند | -2 |
|---------|---------------------|------------------------|----|
| بيوسيان |                     | . sien f .             |    |

| ١٨ | ع من الشهر | لة في اليوم التاس | التسبيح لله 🏂 | - في | ٥ ـ |
|----|------------|-------------------|---------------|------|-----|
| 4  |            |                   |               |      |     |

| في التوسّل بذكر أسماء الله ﷺ و فيه الإسم الأعظم ١٨ | -7 |
|----------------------------------------------------|----|
|----------------------------------------------------|----|

| 19          | ﷺ بذكر اسمائه و صفاته | في ثناء الله |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 13-C1 17 11 |                       | , sien f     |

| <b>YV</b> | في المناجاة، المسمّى بـ دعاءِ الإعتقاده | _^ |
|-----------|-----------------------------------------|----|
|           | ي                                       |    |
|           |                                         |    |

#### .. 🐱 ..

في الصلاة على النبيّ وآله .....

## أدعيته لللله في جوامع المطالب و خصوصها ١ ـ أدعيته للله في الاستغفار. و الإستخارة. والإستسقاء

| ۲١ | *************************************** | في الاستغفار | -1. |
|----|-----------------------------------------|--------------|-----|

### فهنت الضَّعَ عَمَّالتَّاطِينَهُ الدِّسَالِ المُعَمَّا

| S        | XXXXXX        |                                                        | <u> </u> |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 8        | ٣٢            | . في الإستخارة                                         | -14-11   |
| X        | ٣٢            | في الإستخارة، وكيفيّة المساهمة والقرعة                 | - 14     |
| Š        | <b>77</b>     | في الإستسقاء                                           | -12      |
| S,       |               | ٢ ــ أدعيته للنظ لطلب العافية و الايمان، وقضاء الحوائج |          |
| <b>X</b> | m             | لطلب العافية                                           | -10      |
| <b>X</b> | m             | لطلب الإيمان الثابت                                    | -17      |
| 8        | ۳٤            | ـ لطلب قضاء الحوائج                                    | . 19_17  |
| X        | ۳٥            | ـ بعد صلاته ۓ                                          | . 40_4.  |
| Š        |               | ٣ أدعيته على الله الله الله الله الله الله الله ال     |          |
| Š        | ٠٠٠٠٠٠٠       | لطلب دفع الشدَّة والنجاة من الغمَّ                     | _ ۲٦_    |
| 8        | ٣٧            | لطلب دفع الشدائد                                       | _ **     |
| X        | <del>**</del> | لطلب دفع الغمّ و الكرب                                 | _ ۲۸     |
| Š        | ٣٧            | لطلب كفاية المهمّات                                    | _ ۲۹     |
| Š        | ۳۸            | لطلب الفرج وكشف المهمّات                               | _٣٠      |
| Š        |               | ٤ _أدعيته للسلط الله الرزق، وأداء الدين                |          |
| Š        | ٣٩            | لطلب الرزق                                             | _٣١      |
| Š        | ٣٩            | لطلب قضاء الدَّين                                      | TE_TT    |
| Š        |               | ٥ _أدعيته ﷺ لطلب كفاية البلاء، ودفع الأعداء            | 1        |
| Š        | ٤٠            | ـ لدفع البلاء «عوذة»                                   | -77_70   |
| Š        | £V            | . لدفع البلايا                                         | -44-44   |
| Š        | £A            | _<br>لطلب تفريج الغموم والهموم                         | _٣٩      |
| Š        | £A            | لطلب الإحتجاز                                          | _1.      |
| IXII     |               | · ·                                                    |          |

| <u> </u>                                       |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ـ للإحتجاب                                     | LA                                     |
| ـ 22 ـ للإحتراز                                | 19                                     |
| ـ لدفع الأعداء بذكر آلاء 🕏                     | w                                      |
| ـ دعاوه ﷺ المعروف بالجو                        |                                        |
| ـ ٤٧ ـ لدفع الأعداد                            | <i>«</i>                               |
| ـ لطلب دفع الشرّ                               | ۳                                      |
| ـ لطلب دفع ظلم الظالم                          | ر <b>ن</b>                             |
| <ul> <li>لطلب كفاية ظلم الظالم</li> </ul>      | رند                                    |
| ـ ٥٢ ـ لدفع شرّ السلطان                        | /o                                     |
| ـ لدفع البغي                                   | <u> </u>                               |
| ـ للاحتجاب من العدق                            | /o                                     |
| ـ على العدوّ                                   | Λ                                      |
| ٦ _أدعيته عليَّا في ال                         | فلَ المربوط                            |
| <ul> <li>في العوذة لدفع العين عن اا</li> </ul> | Λ                                      |
| <ul> <li>في العوذة من البراغيث…</li> </ul>     |                                        |
| <ul> <li>في العوذة لحل المربوط.</li> </ul>     | <b>~</b>                               |
| ـ في العوذة للخوف من الأس                      | ΛΥ                                     |
| <ul> <li>في العوذة للخوف من السي</li> </ul>    | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٧_أدعيته طائِلًا                               | <sup>ئ</sup> مراض                      |
| - للاستثفاء                                    | ۸۳                                     |
| ـ-٦٣ ـ في العوذة لجميع الأمراض                 | AY                                     |

| IN 2        |                                | <del>222222222</del> |
|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Š           | في العوذة للحمّى               | _71                  |
| Š           | في العودة لوجع الرأس           | _70                  |
| 8           | في العوذة لوجع العين ٨٤        | _77                  |
| Š           | في العوذة لربح البخر ٨٥        | _7.7                 |
| Š           | في العوذة لوجع اللّوى ٨٥       | _7 <i>A</i>          |
| 8           | -<br>في العوذة لعلّة البطن ٨٥  | _79                  |
| $\S$        | -<br>في العوذة لقراقر البطن٨٦  | -۷۰                  |
| X           | -<br>لدفع الوسوسة ٨٦           | _٧١                  |
| Š           | « <b>٣</b> »                   |                      |
| Š           | ١١ _أدعيته للطُّلِا في الأوقات |                      |
| 8           | ١ _ أدعيته عليه الصباح والمساء |                      |
| Š           | عند الصباح                     | _٧٢                  |
| <u> </u>    | عند الصباح والمساء ٨٧          | _٧٣                  |
| <b>X</b>    | عند غروب الشمس ناظراً إليها    | _٧٤                  |
| <b>&gt;</b> | ٢ ـ أدعيته ﷺ في أيّام الأسبوع  |                      |
| 8           | يوم الأحد                      | _٧•                  |
| 8           | يوم الإثنين                    | _٧٦                  |
| X           | يوم الثلاثاء                   | _٧٨_٧٧               |
| X           | يوم الأربعاء ٩٤                | _٧٩                  |
| X           | يوم الخميس                     | ٠.                   |
| Š           | يوم الجمعة                     |                      |
| Š           | يوم السبت                      | _٧٣                  |
| 4 T A       |                                |                      |

|                                           | 2222           |
|-------------------------------------------|----------------|
| ٣_أدعيته للطِّلِا في أيّام الشهر          |                |
| أ۔ أدعيته ﷺ في شهر رمضان                  |                |
| ــ عند رؤية هلال شهر رمضان                | ۸۰_۸٤          |
| عند دخول شهر رمضان                        | -۸٦            |
| تعقيب كلّ فريضة في شهر رمضان              | -44            |
| ـ عند الإفطار                             | ۸۹_ <i>۸</i> ۸ |
| في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان        | -4.            |
| -<br>عند نشر المصحف الشريف                | -91            |
| ب _ أدعيته لطُّلِّةٍ في ذي الحجَّة الحرام |                |
| ـ يوم عرفة                                | 94-94          |
| يوم المباهلة                              | -98            |
| ج _أدعيته للثُّلِخ في شهر رجب             |                |
| الليلة السابعة والعشرين من رجب            | _90            |
| يوم المبعث ١١٤                            | -97            |
| <b>«٤»</b>                                |                |
| أدعيته للجلخ عند مواقيت الأمور            |                |
| ١ _ أدعيته للطِّلا عند المنام             |                |
| عند النوم للحفظ ١١٦                       | _47            |
| للإنتباه من النوم ١١٦                     | _4^            |
| لمن بات وحيداً مستوحشاً ١١٧               | _44            |
| للنوم في المكان الوحش                     | -1             |
| عند النوم للأمن من سقوط البيت             | -1.1           |
|                                           | ****           |

| <u> </u> |                                                         | <u> </u> |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
|          | ٢ _ أدعيته الطِّلا في التهجّد                           |          |
| <b>,</b> | في السجدة بعد الفراغ من صلاة الليل                      | -1.4     |
| ١        | في صلاة الوتر إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ١٩         | -1.4     |
| ١        | حين سماع أذان الصبح والمغرب                             | -1.5     |
| 3        | ٣ ـ أدعيته لِمُثَلِثُ عند دخول المسجد. وفي أثناء الصلاة |          |
| ١        | عند دخول المسجد                                         | -1.0     |
| ١        | في السجود                                               | -1-7     |
| ١        | -<br>في القنوت                                          | _1.4_1.4 |
|          | -<br>٤ ـ أدعيته لطَِّلِا  في التعقيب                    |          |
| ١        | . تعقیب کلّ صلاة۷۱                                      | _111_1.9 |
| ١        | تعقيب صلاتي الفجر والمغرب                               | -117     |
| ١        | . تعقیب صلاة الفجر                                      | 118      |
| ١        | عقيب صلاة الظهر في السجدة                               | -112     |
| ١        | في السجود                                               | -114-110 |
| ١        | -<br>تعقيب صلاة العصر                                   | -119     |
| ١        | عقيب صلاة جعفر ﷺ                                        | -14.     |
|          | ــ أدعيته ﷺ عند الخروج من البيت. وفي السفر. و الحجّ     | ٥        |
| ١        | عند الخروج من المنزل ٢٣                                 |          |
| ١        | لدفع الشؤم في السفر                                     | _114     |
| ١        | عند وقوف المسافر على باب الدار، للحفظ ٢٩                | _17£     |
| ١        | لمن يسافر وحده مستوحشاً                                 | _140     |
| ١        | عند ركوب الدابّة                                        | _177     |
| 41       |                                                         |          |

| XXXXX |                                                    | <u> </u>                                |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٤٠   | عند الركوب في سفر البرّ                            | -144                                    |
| ١٤٠   | عند الركوب في سفر البحر                            | _144                                    |
| 181   | عند الإضطراب في البحر                              | _179                                    |
| 161   | عند معاينة المقصد                                  | -14.                                    |
| 181   | في التلبية                                         | _181                                    |
| ١٤١   | عند الطواف بالكعبة                                 | _144                                    |
| ١٤٢   | عند الطواف والصلاة عن غيره                         | _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ١٤٢   | عند وقوفه على الصفا والمروة                        | _171                                    |
| 127   | عند شرب ماه زمزم                                   | _140                                    |
| 127   | عند التكبير أيّام التشريق                          | _177                                    |
| ١٤٣   | عند الأخذ من الشعر                                 | _ \ Y Y                                 |
|       | ٦ ـ أدعيته لِمُلِيِّ عند قبري النبيّ وعليّ للبِّكِ |                                         |
| 127   | عند قبر النبيّ عَلِيلَةُ بعد السلام عليه           | 144-144                                 |
| 160   | أثناء زيارة قبر أمير المؤمنين ﷺ                    | -11.                                    |
| ١٤٥   | دعاء المؤمن، والكافر في القبر                      | -181                                    |
|       | ٧ ـ أدعيته لِمُلِيْ عند الأكل، ولبس الثوب الجديد   |                                         |
| 1£7   | لرفع الجوع و دفع القحط                             | _187                                    |
| 167   | عند أكل الطعام                                     | _124                                    |
| 167   | عند تناول اللبن                                    | -188                                    |
| 167   | عند لبس الثوب الجديد                               | _110                                    |
|       |                                                    |                                         |
|       |                                                    |                                         |
|       |                                                    |                                         |

#### ((Ô))

|         | أدعيته عليه لنفسه وللأخرين أو عليهم                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -127    | لطلب الراحة و الخلاص من محمّد بن بشير                                                                     |
| _ \ £ V | عند دخوله ﷺ على هارون                                                                                     |
| -184    | لزوال مغص الخليفة                                                                                         |
| _ 1 £ 9 | في سجوده للطِّل في الحبس ١٤٧                                                                              |
|         | للخلاص من الحبس ١٤٧                                                                                       |
| _101    | لنفسه ﷺ ولأصحابه                                                                                          |
| _ 101   | لأحد من الشيعة عند الوداع                                                                                 |
| _102    | لحمّاد بن عيسىٰ ١٤٨                                                                                       |
| _100    | للمسيِّب                                                                                                  |
| -107    | للمفضّل بن عمر ١٤٨                                                                                        |
| _ \ 0 \ | لأهل الحياء ١٤٨                                                                                           |
| _10/    | للخلالين                                                                                                  |
|         | أدعيته للنُّلِخ بروايته عن النبيِّ عَيْبَالِللهُ                                                          |
| _191    | دعاه النبيّ عَيَّلَهُ لعليّ لللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ |
| -17.    | - دعاء النبئ عَيِّلَيُّ لعليّ و فاطمة والحسن و الحسين الميَّ على الماد                                    |